# لشعرة النهية



مَكتبَة لِبْنَاتَ نَاشِرُونِ



وقصصاخرى

الدكتورة غراء حسين مهنا



مكتبة لبئنات ناشر فإن الشركة المصربة العالمية للنشر لونجان

© الشيخة الصرية العالمية للنشر- لوغان ، ١٩٩٧

١٠١٠ شاوع حسين واصف ، صيدان المساحة ، الدقي ، الجيزة - صصدو

#### مكتبة لبُناتُ نَاشِرُوْنَ ۖ شَكُ

س - ب ۱ ۹۲۳ - ۱۱ بیروت - لبنان کدر وموزیون ارسیدانیاه الته ۱۱

جميع الحقوق محفوظة : لا يجوز نشر أي جزه من هذا الكتاب ، أو تخزينه أو تسجيله بأية وسيلة ، أو تصويره دون موافقة خطية من الناشر .

الطبعة الأولى ١٩٩٧

رقم الإيداع ۱۹۹۲ / ۱۹۹۲ الترقيم الدولي ٦ - ۲۳۰ – ۱۲ – ۱۷۷

رسوم: عيد الشافي سيد

طبع في دار نوبار للطباعة ، القاهرة

#### الشَّعْرَةُ الذَّهَبِيَّةُ

خَرَجَتْ ياسَمِين، كَعادَتِها كُلَّ صَباح، مَعَ مُرَبِّيتِها؟ لِتَلْعَبَ في الغابَةِ القَريبَةِ مِنْ مَنْزِلِها. كَانَتْ تَقْضي هُناكَ أَجْمَلَ الأَوْقاتِ، تَسْتَنْشِقُ عَبيرَ الزُّهور، وَتَتَحَدَّثُ إلى الأَشْجار، وَتَجْري وَراءَ الفَراشاتِ وَتُحِسُّ بِأُلْفَةٍ شَديدةٍ مَعَ عَناصِرِ هَذِهِ الطَّبيعَةِ الجَميلَةِ، كَأَنَّها زَهْرَةٌ مِنْ زَهْراتِها، أَوْ فَراشَةٌ مِنْ فَراشاتِها.

شُغِلَتِ الْمُرَبِّيَةُ عَنْهَا بِالْقِراءَةِ، وَابْتَعَدَتْ ياسَمِين، وَهِيَ تَقْفِزُ وَتَتَواثَبُ هُنَا وَهُنَاكَ، حَتَّى فَقَدَتِ الطَّريقَ إلى حَيْثُ تَخْلِسُ مُرَبِّيتُها. وَلَمْ تَتَنَبَّهْ ياسَمِين إلى ذَلِكَ في بادِئ الأَمْرِ؛ فَقَدْ كَانَتْ مَشْغُولَةً بِكُلِّ مَا حَوْلَها: تَبْتَسِمُ لِلزَّهُورِ، وَتُصْغي إلى عَزْفِ الرِّياحِ، وَتَتَمايَلُ طَرَبًا مَعَ لِلزَّهُورِ، وَتُصْغي إلى عَزْفِ الرِّياحِ، وَتَتَمايَلُ طَرَبًا مَعَ لِلزَّهُورِ، وَتُصْغي إلى عَزْفِ الرِّياحِ، وَتَتَمايَلُ طَرَبًا مَعَ

فَرَغَتِ الْمُرَبِّيَةُ مِنْ قِراءَةِ كِتابِها، وَتَذَكَّرَتْ فَتاتَها الَّتِي شُغِلَتْ عَنْها، وَتَلَفَّتَ حَوْلَها فَلَمْ تَجِدْها. . نادَتْ فَلَمْ شُغِلَتْ عَنْها، وَتَلَفَّتَ حَوْلَها فَلَمْ تَجِدْها. . نادَتْ فَلَمْ تَسْمَعْ لِنِدائِها جَوابًا . . هَبَّتْ مَذْعورَةً خائِفَةً . راحَتْ تَسْمَعْ لِنِدائِها جَوابًا . . هَبَّتْ مَذْعورَةً خائِفَةً . راحَتْ تَسْمَعْ لِنِدائِها حَتّى أَخَذَ اللَّيْلُ يُرْخي عَلى المَكَانِ أَسْتارَهُ، تَبْحَثُ عَنْها حَتّى أَخَذَ اللَّيْلُ يُرْخي عَلى المَكانِ أَسْتارَهُ، فَقالَت في نَفْسِها: « لَعَلَّها رَجَعَتْ إلى المَنْزِلِ . »

عادَتِ المُرَبِّيَةُ إلى المَنْزِلِ مَلْهوفَةً لاهِنَةً فَلَمْ تَجِدِ الفَتاة . أَسْرَعَ الجَميعُ يَبْحَثُونَ في الغابَةِ عَنْ « ياسَمين » لَكِنَّهُمْ عادوا خائِبين ، ورَجَعوا مَحْسورين ، وَخَيَّمَ الحُزْنُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعين .



اسْتَيْقَظَتْ ياسَمِين مَعَ أُولِ ضَوْءِ لِلْصَّبَاحِ، وَهُمَّ يُحْسِلُ الْجُوعَ يَقْرُصُ أُمْعاءَها، فَاقْتَربَتْ مِنْ شَجَرة لِلْفاكِهة الجُوعَ يَقْرُصُ أُمْعاءَها، فَاقْتَربَتْ مِنْ شَجَرة لِلْفاكِهة كَبِيرة ، عَلَيْها ثِمارٌ مُغْرِيةٌ جَميلَةٌ ، وَحاولَتِ الحُصولَ عَلى وَاحِدة ؛ وَلَكِنَ الشَّجَرة كَانَتْ عالِية ، تَحَيَّرتْ ياسَمِين ماذا تَفْعَلُ ؟ وَهِي تَكادُ تَموتُ جوعًا، وَإِذا بِالأَغْصانِ مَاذا تَفْعَلُ ؟ وَهِي تَكادُ تَموتُ جوعًا ، وَإِذا بِالأَغْصانِ تَتَمايَلُ وَتَدْنُو مِنْها ، حَتّى تكونَ في مُتَناول يَدها ، فَتَقْطِفَ تَمايلُ وَتَدْنُو مِنْها ، حَتّى تكونَ في مُتَناول يَدها ، فَتَقْطِفَ يَاسَمِين مِنْ ثِمارِها الواحِدة تِلْوَ الأُخْرى ، وَتَأْكُلَ حَتّى يَاسَمِين مِنْ ثِمارِها الواحِدة تِلْوَ الأُخْرى ، وَتَأْكُلَ حَتّى تَشْعِعَ .

فَكَّرَتْ ياسَمِين في مَكانِ تَتَّخِذُهُ مَنْزِلاً ، تَأْوِي إلَيْهِ ، وَيَقيها شَرَّ البَرْدِ ، وَإِذَا العَصافيرُ تَأْتي مِنْ كُلِّ مَكانٍ ، تَحْمِلُ في مَناقيرِها القَشَّ وَالأعْشابَ وَتَحُطُّ فَوْقَ الشَّجَرَةِ

عُشِّ كَبِيرِ بَيْنَ أَغْصَانِ الشَّجَرَةِ العِمْلاقَةِ.. هُنَا أَدْرَكَتْ عُسَ مِينَ أَنَّ هَذَا هُوَ مَنْزِلُها الجَديدُ، الَّذي بَنَتْهُ لَها العَصافيرُ! عاشَتْ ياسَمِين عَلى هَذِهِ الشَّجَرَةِ، بِجِوارِ العَصافيرُ! عاشَتْ ياسَمِين عَلى هَذِهِ الشَّجَرَةِ، بِجِوارِ البُّحَيْرَةِ، تَأْكُلُ مِنْ ثِمارِها، وتَشْرَبُ وتَغْتَسِلُ في مِياهِ البُّحَيْرَةِ، وتَتَحَدَّثُ إلى الحَيواناتِ والطُّيورِ والأَزْهارِ، البُحيْرةِ، وتَتَحَدَّثُ إلى الحَيواناتِ والطُّيورِ والأَزْهارِ، وتَشْعُرُ بأَنَّهُمْ يَفْهَمُونَها، وتَطيبُ لَهُمْ صُحُبَتُها.

وَكَبِرَتْ ياسَمِين، وَاشْتَدَّ عودُها، وَأَصْبَحَتْ شَابَّةً بارِعَةً الجَمال، يَكادُ جَمالُها يَخْطِفُ الأَبْصار، وَيُدْهِبُ العُقولَ. كانَ شَعْرُها طَويلاً ذَهَبِيّا، تَعْقِصُهُ فَوْقَ رَأْسِها كَأَنَّهُ تَاجٌ مِنَ التَّبْر الخالِص.

وَذَاتَ صَباحِ، اغْتَسَلَتْ ياسَمِين في ما والبُحَيْرة كَعُادَتِها، وَصَعِدَتْ فَوْقَ الشَّجَرة تَمْشُطُ شَعْرَها فَسَقَطَتْ شَعْرَةٌ ذَهَبِيَّةٌ طَويلَةٌ في ما والبُحَيْرة و وَبَعْدَ قَليل، جاء أمير شعرة ذَهَبِيَّةٌ طَويلَةٌ في ما والبُحَيْرة و وَبَعْدَ قَليل، جاء أمير راكِبًا جَوادَهُ لِيَسْتَريحَ بِجَوارِ البُحَيْرة ، وَحينَما أرادَ الجَوادُ أَنْ يَشْرَبَ ابْتَلَعَ الشَّعْرة الذَّهَبِيَّة .

عادَ الأَميرُ إلى مَنْزِلِهِ وَفُوجِئَ بِأَنَّ حِصانَهُ يَرْفُضُ تَناوُلَ الطَّعامِ وَالشَّرَابِ، وَكَانَ الأَميرُ يُحِبُّ حِصانَهُ حُبّا جَمّا، وكَانَتُ تَرْبِطُ بَيْنَهُما صَداقَةٌ حَميمَةٌ، فَانْزَعَجَ عَلى صَديقِهِ وكانَتُ تَرْبِطُ بَيْنَهُما صَداقَةٌ حَميمَةٌ، فَانْزَعَجَ عَلى صَديقِهِ الحِصانِ، وَاسْتَدْعى لِعلاجِهِ كِبارَ الأَطبّاءِ، وَاكْتَشَفَ أَحَدُهُمُ الشَّعْرَةَ الذَّهَبِيَّةَ التِّي ابْتَلَعَها الجَوادُ، وتَمكَّنَ مِنْ إِخْراجِها مِنْ جَوْفِهِ.

عادَ الحِصانُ إلى عافِيَتِهِ فَهَدَأَ بالُ الأَميرِ، وَاسْتَراحَ خاطِرُهُ، وَلَكِنَّ أَمْرَ هَذِهِ الشَّعْرَةِ الذَّهَبِيَّةِ كَانَ يَشْغَلُهُ وَيُؤَرِّقُهُ؛ فَقَرَّرَ البَحْثَ في كُلِّ مَكَانَ في الغابَةِ عَنْ صاحِبَتِها لِيَتَزَوَّجَ بِها، فَلا شَكَّ في أَنَّها جَميلَةٌ فاتِنَةٌ كَشَعْرَتِها.

إِنْطَلَقَ الحُرَّاسُ وَالجَوارِي يَبْحَثُونَ فِي أَرْجاءِ الغابَةِ دونَ جَدْوى، وَالأَميرُ يَزْدادُ إِصْرارًا يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ عَلَى العُثُورِ عَلَى العُثورِ عَلَى العُثورِ عَلَى صاحِبَةِ هَذهِ الشَّعْرَةِ الذَّهَبِيَّةِ ؛ فَقَد امْتلاً قَلْبُهُ حُبّاً لَها، وَفَاضَتْ نَفْسُهُ إِعْجابًا بِها، عَلى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّهُ لَمْ

وَذَاتَ يَوْم، اكْتَشَفَتْ إِحْدى الجَواري مَكَانَ ياسَمين ؛ إذْ لَمَحَتْ صُورَتَها تَنْعَكِسُ عَلى صَفْحَةِ ماءِ البُحَيْرَةِ ، فَعادَتْ مُسْرِعَةً لِتُخْبِرَ الأميرَ بما رَأَتْهُ.

حَضَرَ الأَميرُ إلى البُحَيْرة ، وَنَظَرَ إلى ياسَمين ، فَبَهَرَهُ جَمالُها الفاتِنُ ، الَّذي لَمْ يَرَ لَهُ مِنْ قَبْلُ مَثيلاً ، وَرَغِبَ إلَيْها في أَنْ تَنْزِلَ لِيَتَحَدَّثَ مَعَها ، وَلَكِنَّها رَفَضَتِ النُّزولَ مِنْ أَعْلى الشَّجَرَة ، كَما رَفَضَتِ الْحَديثَ مَعَهُ .

عادَ الأميرُ إلى القَصْرِ مَريضًا، وَازْدادَتْ حالَتُهُ عَلى مَرً الأَيّام سوءًا، وَلَمْ يُجْدِ في عِلاجِهِ عِلْمُ الأَطِبّاءِ وَلا مَهارَةُ السَّحَرَةِ. وَقَلِقَتْ مُرَبِّيتُهُ العَجوزُ عَلَيْهِ، وَأَحْزَنتها حالُهُ، السَّحَرَةِ. وَقَلِقَتْ مُرَبِّيتُهُ العَجوزُ عَلَيْهِ، وَأَحْزَنتها حالُهُ، فَاسْتَقَرَّ أَمْرُها عَلى أَنْ تُحْضِرَ لَهُ ياسَمين مَهْما كَلَّفها ذَلِكَ مَنْ جُهْد، وَطَلَبَتْ مِنْهُ أَنْ يَذْهَبَ مَعَها إلى الغابَةِ، حَيْثُ الشَّجَرَةُ التَّي تَسْكُنُها ياسَمين، وَأَنْ يُحْضِرَ لَها شَاةً

وَسِكِّينًا كَبِيرِةً وَيَخْتَبِئَ هُوَ حَتَّى تَأْتِيَ اللَّحْظَةُ الْمُناسِبَةُ.

فَعَلَ الأَميرُ ما طَلَبَتْهُ مُرَبِّيتُهُ العَجوزُ الَّتي حاوَلَتْ ذَبْحَ الشّاةِ مِنْ رِجْلِها، فَضَحِكَتِ الفَتاةُ مِنْ هَذا المَنْظَرِ ضَحْكَةً عالِيَةً. فَنَظَرتْ إِلَيْها العَجوزُ نَظْرَةً ضَعيفَةً مُتَهالِكَةً، وَقالَتْ لَها:

«أَ تَسْخَرِينَ مِنِّي ، أَيَّتُها الشَّابَّةُ ؛ لأَنَّ بَصَرِي قَدْ ضَعُفَ، فَلَمْ أَعُدْ أَرى بِوُضوح - بَدَلاً مِنْ مُساعَدَتي ؟ يا لَكِ مِنْ فَتاةٍ قاسِيَةِ القَلْبِ، عَديمةِ الأَحاسيسِ !»

« آسِفَةٌ ، يا سَيِّدَتي ، لَمْ أَقْصِدْ أَبَدًا السُّخْرِيَةَ مِنْكِ وَلا الإِساءَةَ إِلَيْكِ . » الإِساءَةَ إِلَيْكِ . سَأَنْزِلُ حالاً لأُساعِدَكِ . »

وَما كَادَتِ الفَتَاةُ تَنْزِلُ حَيْثُ جَلَسَتِ العَجوزُ، وتُسْهِمُ في ذَبْح الشّاة، حَتّى أَمْسَكَ بِها الأَميرُ.

ذُهِلَتْ ياسَمِين مِنَ المُفاجَأَةِ، وَأَجْهَ شَتْ بِالْبُكاءِ، وَأَجْهَ شَتْ بِالْبُكاءِ، وَأَخَذَتْ تَسْتَعْطِفُ الأَميرَ أَنْ يَتْرُكَها وَشَأْنَها، وَلَكِنَّهُ قالَ

لَها:

« لا أُريدُ بِكِ شَــرًّا ، وَلَكِنَّنِي أُريدُ أَنْ أَتَزَوَّ جَكِ ، وَلَكِنَّنِي أُريدُ أَنْ أَتَزَوَّ جَكِ ، وَأَنْقُلُكِ إِلَى قَصْري ، حَيْثُ تَجِدينَ الرّاحَةَ وَالسَّعَادَةَ . » أَجابَتْهُ : « إِذًا أَعْطِني مُهْلَةَ يَوْمَيْنِ أُفَكِّرُ فيهِما ؛ حَتّى أَسْتَقِرَّ عَلَى رَأْي . »

قالَ لَها: « حَسَنًا مَوْعِدُنا هُنا بَعْدَ يَوْمَيْنِ . إِلَى اللِّقَاءِ ، يا أميرَتي . »

إنْصَرَفَ الأَميرُ راضِيًا، وَمُربِّيتُهُ فَرِحَةٌ مَسْرورَةٌ، وراحَتْ ياسمين تُفَكِّرُ فيما عَرَضَهُ الأَميرُ عَلَيْها، وتُوازِنُ بَيْنَ شَأْنِها الحاضِرِ، وما يَنتَظِرُها في قَصْرِ الأَميرِ الَّذي لا تَعْرفُ عَنْهُ شَيْئًا.

إِنَّهَا تَشْعُرُهُنَا بِالسَّعَادَةِ تَغْمُرُهَا، وَبِالْهَنَاءَةِ تَمْلأُ قَلْبَهَا. . إِنَّهَا تُحِبُّ الْمَكَانَ، وَتَجِدُ أُلْفَةً مَعَ كُلِّ مَا فيهِ: مَعَ صَوْتِ الْحَشَراتِ، وَزَقْزَقَةِ الطُّيورِ، وَشَدْوِ البَلابِلِ،

وَعَبيرِ الزُّهُورِ . . كُلُّ شَيْءٍ هُنَا تُحِبُّهُ ، وَلَكِنْ هَلْ تَسْتَطيعُ أَنْ تَعيشَ وَحيدَةً مُنْفَرِدَةً بِغَيْرِ أَنيس حَتّى نِهايَةٍ عُمْرِها ؟ وَهَلْ سَيَأْتي اليَوْمُ الَّذي سَتَنْدَمُ فيه لَوْ رَفَضَتْ عَرْضَ الأَميرِ ؟ إِنَّهُ يَبْدو شَابًا طَيِّبًا ، وَقَدْ تَجِدُ السَّعادَةَ بِجِوارِهِ . الأَميرِ ؟ إِنَّهُ يَبْدو شَابًا طَيِّبًا ، وَقَدْ تَجِدُ السَّعادَةَ بِجوارِهِ .

مَلَكَتِ الحَيْرَةُ نَفْسَ ياسَمِين، وَكَادَتْ تَسْتَبِدُّ بِعَقْلِها، وَلَكِنَّها حَسَمَتْ مَنْ حَيْرَتِها وَلَكِنَّها حَسَمَتْ مَنْ حَيْرَتِها وَلَكِنَّها حَسَمَتْ مَنْ حَيْرَتِها وَتَخَلَّصَتْ مِنْ حَيْرَتِها وَتَرَدُّدِها، فَما كَادَ اليَوْمَانِ يَنْتَهِيانِ حَتّى كَانَتْ قَدِ اسْتَقَرَّتْ عَلى رَأْي.

فَلَمّا حَضَرَ الأَميرُ في المَوعِدِ المُحَدَّدِ أَبْلَغَتْهُ بِمُوافَقَتِها عَلَى الزَّواجِ، عَلَى أَنْ يَتْرُكَ لَها يَوْمًا آخَرَ تُودِّعُ فيهِ كُلَّ ما في هَذا المَكانِ، الَّذي أَحَبَّتُهُ وَعاشَتْ وَكَبِرَتْ فيهِ.

وافَقَ الأَميرُ سَعيدًا ، وَ وَعَدَها بِالْحُضُورِ مَعَ إِشْرَاقَةِ مَمْ الخَصْورِ مَعَ إِشْرَاقَةِ مَمْسِ الغَدِ.

كَانَ مَوْقِفُ الوَداعِ صَعْبًا قاسِيًا، تَأَلَّمَتْ لَهُ الفَتاةُ كَما

تَأَلَّمَ لَهُ كُلُّ مَا في الغابَةِ. صَنَعَتْ لَهَا الزُّهُورُ عِفْدًا مِنْ أَوْراقِهَا، وَقَدَّمَتْ لَهَا الأَشْجَارُ تاجًا مِنْ أَغْصانِها، وَنَسَجَتْ لَهَا الْحَيواناتُ ثَوْبًا مِنْ جُلُودِها، وَقَدَّمَتْ لَهَا الْعَصافِيرُ خُفًّا مِنْ ريشِها. العَصافيرُ خُفًّا مِنْ ريشِها.

شكرَت لَهُم ياسمين مَشاعِرَهُم النَّبيلَة وَعَواطِفَهُم النَّبيلَة وَعَواطِفَهُم السَّامِية ، وَحُسْنَ عِنايَتِهِم بِها ، وَ وَعَدَتْهُم بِأَنْ تَزورَهُم السّامِية ، وَحُسْنَ عِنايَتِهِم بِها ، وَ وَعَدَتْهُم بِأَنْ تَزورَهُم بَيْنَ الحِينِ وَالحِينِ ؛ فَهِي لا تَسْتَطيع أَنْ تَنْساهُم ، ما دامَت على قَيْد الحَياة !

أَشْرَقَتْ الشَّمْسُ جَميلَةً بَرَّاقَةً، وَفَرَشَتْ أَشِعَّتُها عَلى رُءُوسِ الزُّهُورِ وَالأَشْجارِ، وَتَخَلَّلَتْ مِنْ بَيْنِ الفُروعِ وَالأَوْراقِ كَالجُّنَهُاتِ الذَّهَبِيَّةِ.. كَانَ كُلُّ شَيْءٍ جَميلاً وَالأَوْراقِ كَالجُّنَهُاتِ الذَّهَبِيَّةِ.. كَانَ كُلُّ شَيْءٍ جَميلاً فَاتِنًا، وَلَكِنَّ مَشاعِرَ مُخْتَلِطَةً تَضْطَرِبُ في نَفْسِ عالمَين.. إِنَّها تَشْعُرُ بِخَليطٍ مِنَ الحُزْنِ وَالْفَرَحِ، وَالأَمَلِ عالمَين.. إِنَّها تَشْعُرُ بِخَليطٍ مِنَ الحُزْنِ وَالْفَرَحِ، وَالأَمَلِ وَالرَّهُبَةِ ؛ فَهِي حَزينَةٌ لِفِراقِ المَكانِ الَّذِي تُحِبُّةُ، ولَكِنَها في الوَقْتِ نَفْسِهِ مُسْتَبْشِرَةٌ مُتَفائِلَةٌ بِالْحَياةِ الَّتِي تَنْتَظِرُها، في الوَقْتِ نَفْسِهِ مُسْتَبْشِرَةٌ مُتَفائِلَةٌ بِالْحَياةِ الَّتِي تَنْتَظِرُها،

آمِلَةٌ في مُسْتَقْبَلِ سَعيدٍ مَعَ هَذا الأَميرِ.

كانَ الأَميرُ في الغابَةِ مَعَ أُوَّلِ شُعاعٍ مِنْ أَشِعَةِ الشَّمْسِ، نَظَرَ إلى ياسَمين وَهي تُودِّعُ أُحِبّاءَها، وَقَدْ كَساها الوَفاءُ ثَوْبًا رائِعًا مِنَ الجَلالِ وَالجَمالِ؛ فَازْدادَ إعْجابُهُ بِها، وَإِكْبارُهُ لَها. وَأَيْقَنَ أَنَّها سَتَكُونُ لَهُ نِعْمَ الزَّوْجَةُ الوَفِيَّةُ، وَعَزَمَ عَلى أَنْ يَكُونَ لَها نِعْمَ الزَّوْجُ الوَفِيَّةُ،

ناداها فَالْتَفَتُ إِلَيْهِ، واصْطَحَبَها إِلَى اللَدينَةِ، الَّتي كَانَتْ قَدْ عَمَّتْها الفَرْحَةُ، فَعُلِّقَتِ الزِّيناتُ في كُلِّ مكانِ. كانَتْ قَدْ عَمَّتْها الفَرْسِ سَبْعَ لَيال، وكانَتْ ياسَمين سَعيدَةً مَبْهورَةً بِما تَراهُ، تَكْتَشِفُ حَياةً جَديدَةً تَخْتَلِفُ كَثيرًا عَنْ حَياتِها السَّابِقَةِ.

وَلَكِنَّ هَذِهِ السَّعادَةَ لَمْ تَدُمْ طَوِيلاً؛ فَقَدْ كَانَ الأَميرُ غَيورًا شَديدَ الغَيْرَةِ، يَخافُ عَلى الأَميرَةِ إِذَا نَظَرَتْ إِلَيْها عَيْنٌ، وَتَهْتَزُّ أَطْرَافُهُ إِذَا سَمِعَ أَحَدٌ صَوْتَها، وَيَرْتَعِدُ قَلْبُهُ

إذا كانَ النّاظِرُ إِلَيْها أَوِ المُتَحَدِّثُ مَعَها شابًا وَسيمًا؛ وَمِنْ قَمَّ كَانَ دائِمَ الشِّجارِ مَعَها، كَثيرَ الصِّياحِ. وَلِكَيْ يَهْدَأُ بِاللهُ، بَنى لَها قَصْرًا ضَخْمًا، تُحيطُ بِهِ الأَسْوارُ العالِيَةُ مِنْ كُلِّ مَكانٍ، أَسْكَنَها فيهِ، لا يَدْخُلُ إِلَيْها أَحَدٌ وَلا يُحَدِّثُها أَحَدٌ وَلا يُحَدِّثُها أَحَدٌ.

شَعَرَتْ ياسَمِين بِالأَسى البالغ وَالحُرْنِ الشَّديد؛ فَقَدِ افْتَقَدَتْ حياةَ الحُرِّيَّةِ الَّتِي كَانَتْ تَعيشُها في الغابَةِ، وَلَمْ تُعيشُها في الغابَةِ، وَلَمْ تُفْلح هَدايا الأَميرِ الغالِيَةُ، وَلا الثِّيابُ الفاخِرَةُ، وَلا الخُليُّ البَديعَةُ، في أَنْ تُحَفِّفَ مِنْ حُزْنِها. وَكَانَتْ دائِمَةَ التَّحَسُّرِ البَديعَةُ، في أَنْ تُحَفِّفَ مِنْ حُزْنِها. وَكَانَتْ دائِمَةَ التَّحَسُّرِ عَلى حَياتِها في الغابَةِ، تَتَمَنّى أَنْ تَعودَ إلَيْها.

لَمْ يَكُنْ يُؤْنِسُ وَحْدَتَها سِوى عُصْفُور صَغير، يَحْضُرُ إِلَيْها كُلَّ صَبَاحٍ لِيَتَحَدَّثَ إِلَيْها، وَيَرْوي لَها أَخْبارَ الغابَةِ. وَأَصْبَحَتْ تَنْتَظِرُ زياراتِ العُصْفُور بِشَوْق وَلَهْ فَةٍ. وَفي وَأَصْبَحَتْ تَنْتَظِرُ زياراتِ العُصْفُور بِشَوْق وَلَهْ فَةٍ. وَفي يَوْم، طَلَبَ مِنْها العُصْفُورُ أَنْ تُعْطِي لَهُ سَبْعَ شَعَرات ذَهبيّة مِنْ شَعْرِها، وَلا تَسْأَلَهُ لِماذا. وافَقَتْ ياسَمين، وأَعْطَتْهُ

الشَّعَراتِ السَّبْعَ، وذَهَبَ العُصْفورُ بَهَذِهِ الشَّعَراتِ لِلْغَزَّالِ، ثُمَّ للنَّسَّاجِ، ثُمَّ لِلْحائِكِ؛ لِيَصْنَعَ لَهُ مِنْها زِيّا. وَعِنْدَما طَلَبوا مِنْهُ أَجْرًا عَلى أَعْمالِهِمْ، أَجابَهُمْ:

« سَأَدْفَعُ لَكُمْ عِنْدَما تَخْرُجُ ياسَمين مِنْ سجْنِها. » وَلَمْ يَفْهَموا عَنْهُ شَيْئًا.

وَجَدَ العُصْفُورُ نَفْسَهُ جَميلاً في هَذَا الزِّيِّ، وَقَالَ لِنَفْسِهِ: «الآنَ لا يَليقُ بي مَكانٌ إلا قصر الأَميرِ.»

ذَهَبَ العُصْفُورُ إلى القَصْرِ، وَ وَقَفَ عَلَى نَخْلَةٍ عَالِيَةٍ ، يَأْكُلُ مِنْ بَلَحِها وَيَرْمِي النَّوى ، حَتَّى سَقَطَتْ واحِدَةٌ عَلَى يَأْكُلُ مِنْ بَلَحِها وَيَرْمِي النَّوى ، حَتَّى سَقَطَتْ واحِدَةٌ عَلَى رَأْسِ الأَميرِ ، الَّذي اغْتاظَ كَثيرًا ، وَنَظَرَ إلى العُصْفُورِ الَّذي قالَ لَهُ بِجُرْأَةٍ شَديدَةٍ :

« الثَّمَرَةُ لي وَالنَّوى لَكَ !»

اِشْتَدَّ غَيْظُ الأَميرِ، وَطَلَبَ مِنَ البُسْتانِيِّ وَالحَرَسِ أَنْ يُسْتِكُوا بِالْعُصْفُورِ؛ وَلَكِنَّهُمْ فَشِلُوا، فَاسْتَعانَ بِالْجَيْشِ يُمْسِكُوا بِالْعُصْفُورِ؛ وَلَكِنَّهُمْ فَشِلُوا، فَاسْتَعانَ بِالْجَيْشِ



وَأَخيرًا، وَصَل عَلَى مَائِدَةِ العَشَاءِ، وَقَالَ لِلأَميرِ: « امْ ضُغْني جَيِّدًا، لَوْ بِقَيَتْ أَيُّ قِطْعَةٍ دُونَ مَضْغٍ لَهَلَكْتَ !»

وَبَعْدَ العَشَاءِ، شَعَرَ الأَميرُ بِتَوَعُّكِ وَأَلَم شَديدِ في مَعِدَتِهِ، وَحَرَكَةٍ عَنيفَةٍ في أَحْشائِهِ، وَسَمِعَ صَوْتًا يَقولُ:

دونَ فائِدَةٍ. وَشَعَرَ العُصْفورُ بِضِيقِ الأميرِ وَغَيْظِهِ، فَكَانَ يَتَعَمَّدُ الغِنَاءَ بِصَوْتٍ مُرْتَفِع، حَتَّى يَصلَ إلى سَمْعِ الأَميرِ، فَيَعَمَّدُ الغِنَاءَ بِصَوْتٍ مُرْتَفِع، حَتَّى يَصلَ إلى سَمْعِ الأَميرِ، فَيَشْتَدَّ ضِيقُهُ، وَيَزْدادَ غيظُهُ.. وَلِمَّا يَئِسَ الأَميرُ أَعْلَنَ عَنْ مُكَافَأَةٍ لَمِنْ يُمْسِكُ بِالْعُصْفورِ. وَاسْتَطاعَ ابْنُ البُسْتانِيِّ أَنْ يُمْسِكُ بِالْعُصْفورِ. وَاسْتَطاعَ ابْنُ البُسْتانِيِّ أَنْ يُمْسِكُ بِالْعُصْفورِ. وَاسْتَطاعَ ابْنُ البُسْتانِيِّ أَنْ يُمْسِكَ بِهِ، وَيَحْصُلَ عَلى المُكَافَأَةِ.

وَطَلَبَ الأَميرُ أَنْ يُقَدَّمَ لَهُ العُصْفورُ عَلَى مائِدَةِ العَشاءِ. وفي المَطْبَخِ، وَهُمْ يَنْتِفونَ ريشَهُ، أَخَذَ يَصيحُ: « إنْتِفوا جَيِّدًا، لَوْ بَقِيَتْ ريشَةٌ واحِدةٌ لَهَلَكَ الأَميرُ!»

وَعِنْدَ تَنْظيفِهِ، أَخَذَ يَقُولُ:

« نَظِّفُوا جَيِّدًا ، لَوْ بَقِيَتْ قِطْعَةٌ صَغيرَةٌ مِنْ أَحْشائي لَهَلَكَ الأَميرُ !»

وَعِنْدَ تَسْوِيَتِهِ عَلَى النَّارِ، قالَ:

« سَوَّوني جَيِّدًا، لَوْ لَمْ تَسْتَوِ قِطْعةُ لَحْمٍ واحِدَةٌ لَهَلَكَ لَأُميرُ !»

« لَوْ بَقيتُ لَهَ لَكَ الأَميرُ، فَهُنا في بَطْنِهِ ريشَةٌ دونَ نَتْف، وَقطْعَةٌ مِنْ أَحْشائي لَمْ يُلْقَ بِها، وَقطْعَةٌ مِنْ لَحْمي لَمْ تَنْضَجْ، وَقِطْعَةٌ أُخْرى لَمْ يَمْضُعْها الأَميرُ، لَوْ بَقيتُ لَهَ تَنْضَجْ اللَّهَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُولُ الللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُومُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُومُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ

«كَيْفَ نُخْرِجُكَ ؟!»

« لَنْ أَقولَ لَكُمْ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَعِدَني الأَميرُ بِأَنْ يُطْلَقَ سَراحَ ياسَمين مِنْ هَذَا السِّجْنِ الَّذي تَعيشُ فيهِ . »

وَكَانَ التَّعَبُ يَشْتَدُّ بِالأَميرِ، وَالأَلَمُ يَكَادُ يُمَزِّقُ أَحْشَاءَهُ، فَقَالَ بسُرْعَةٍ:

« أَعِدُكَ أَيُّهَا العُصْفورُ بِذَلِكَ ، فَبِاللهِ عَلَيْكَ ساعِدْني وَاخْرُجْ . »

« حَسَنًا عَلَيْكَ بِفَتْحِ فَمِكَ جَيِّدًا، ثُمَّ تَثَاءَبْ. » وَعِنْدَما فَعَلَ الأَميرُ ذَلِكَ ، خَرَجَ العُصْفورُ وَطارَ مِنَ النَّافِذَةِ.

وَكَانَتْ يَاسَمِينَ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ قَلِقَةً حَزِينَةً، واجِمَةً ساهِمَةً؛ فَقَدْ تَغَيَّبَ عَنْها العُصْفورُ مُنْذُ ثَلاثَة أيّام، لَمْ تَعُدْ تَراهُ كَعادَتِها كُلَّ صَباح، كانَ الوَحيدَ الَّذي يَزورُها وَيُؤْنِسُ وَحْشَتَها، وَيَرْبِطُها بِالْعالَمِ الخَارِجِيِّ.

لَقَدِ اخْتَفَى مُنْذُ أَنْ أَخَذَ الشَّعَراتِ الذَّهَبِيَّةَ . . تُرى ماذا حَرى لَهُ ؟

إِنَّهَا حَزِينَةٌ . حَزِينَةٌ لِفَقْدِهِ ، وَحَزِينَةٌ لِوَحْشَتِهَا ! وَمَعَ فَلِكَ لَمْ تَيْتُس ، وَلَمْ تَفْقِدِ الأَمَلَ في حُضورِهِ ، فَكَانَت تُخْرُجُ كُلَّ صَباحٍ تَنْتَظِرُهُ ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَعُدْ .

وَفِي صَباحٍ وَجَدَتْ زِيَّهُ المَصْنوعَ مِنَ الشَّعَراتِ الذَّهَبِيَّةِ عَلى حافَّةِ النَّافِذَةِ، فَأَيْقَنَتْ أَنَّهُ لَنْ يَعودَ !

لَمْ يَعُدِ العُصفورُ مُنْذُ ذَلِكَ اليَوْم. . . وَلَكِنَّ تَغَيُّرًا مُنْدُ فَلِكَ اليَوْم. . . وَلَكِنَّ تَغَيُّرًا مُذْهِلاً قَدْ حَدَثَ في سُلُوكِ الأَميرِ: لَقَدْ أَخْرَجَ ياسَمين مِنْ سِجْنِها الفاخِرِ ، وَأَخَذَ يَذْهَبُ مَعَها كُلَّ أُسْبوعٍ إلى

### مَمْلَكَةُ الصَّفاءِ وَمَمْلَكَةُ الهَناءِ

يُحْكَى أَنَّهُ في قَديمِ الزَّمانِ ، كانَتْ توجَدُ غابَةٌ كَبيرةٌ تعيشُ فيها الحَيواناتُ في حبِّ وسَعادةٍ ، وفي إخاءٍ وَعَيشُ فيها الحَيواناتُ في حبِّ وسَعادةٍ ، وفي إخاء وتفاهم . وكان يَحْكُمُ هَذِهِ الغابَةَ أسَدٌ حَكيمٌ ، يُحِبُّ الخَيْرَ ويُساعِدُ الضَّعيفَ ، ويَعْطِفُ عَلى الصَّغيرِ ، لِذَلِكَ كانِ مِنَ النَّادِرِ أَنْ تَرى حَيَوانًا حَزينًا أَوْ غاضِبًا أو مُكْتَئِبًا .

وَفَي يَوْم مِنَ الأَيّامِ، كَانَ الأَسَدُ مُجْتَمِعًا بِالْحَيَواناتِ كَعَادَتِهِ، لِبَحْثِ مَشَاكِلِها وَالوُصولِ إلى إيجادِ حَلِّ لَها، فَتَخَلَّفَ القِرْدُ والطَّاوُوسُ عَنِ الحُضورِ، فاسْتَدْعاهُما الأَسَدُ في الحالِ.

و دَخَلَ كُلُّ مِنْهُما عَلى الأَسَدِ وَهُوَ حَزِينٌ ، وَالدُّموعُ تَمْلاً عَيْنَيْهِ ، فَسَأَلَهُما الأَسَدُ دَهِشًا:

الغابة ، يَسْتَمْتِعانِ بِجَمالِ الطَّبِيعَة ، وَيَغْتَسِلانِ بِماءِ البُّحَيْرة ، وَيَعْتَسِلانِ بِماءِ البُّحَيْرة ، وَيَعيشانِ يَوْمًا في المَكانِ الَّذي أَحَبَّتُهُ وأَحَبَّها ، يَرْتَوِيانِ مِنْ نَبْعِ الحَنانِ وَالْوَفاءِ ، وَيَشْعُرانِ بِطَعْمِ الحَياة ، وَيَشْعُرانِ بِطَعْمِ الحَياة ، وَيَشْعُرانِ بِطَعْمِ الحَياة ، وَيَشْعُرانِ بِطَعْمِ الحَياة ، وَيَشْعُرانِ بِالسَّعادَة وَالهَناء .

« ما سِرُّ حُزْنِكُما ؟ أَنا لا أُطيقُ أَنْ أَرى أَحَدًا مِنَ الرَّعِيَّةِ غَيْرَ سَعيدٍ . قُصًا عَلَيَّ سَبَبَ حُزْنِكُما ؟»

قَالَ القِرْدُ: ﴿ أَنَا ، يَا مَوْلايَ ، ضِقْتُ ذَرْعًا بِشَكْليَ القَبِيحِ . إِذَا أَرَادَ أَحَدُ أَنْ يَصِفَ شَخْصًا قَبِيحًا قَالَ إِنَّهُ يُشْبِهُ القَبِيحِ . إِذَا أَرَادَ أَحَدُ أَنْ يَصِفَ شَخْصًا قَبِيحًا قَالَ إِنَّهُ يُشْبِهُ القَبِرْدَ . آهِ كَمْ وَدِدْتُ لَوْ أَعْطَانِيَ اللهُ شَكْلاً جَميلاً أَتَباهى القِرْدَ . آهِ كَمْ وَدِدْتُ لَوْ أَعْطَانِيَ اللهُ شَكْلاً جَميلاً أَتَباهى بِهِ ! آهِ لَوْ كُنْتُ طَاوُوسًا !» به ! آهِ لَوْ كُنْتُ طَاوُوسًا !»

قالَ الطّاوُوسُ: «أُمَّا أَنا، يا مَوْلايَ، فَلَقَدْ ضِقْتُ ذَرْعًا بِجَمالي؛ فَأَنا أَخْشى الحَرَكَةَ، وَأَمْشي دونَ أَنْ أُديرَ رَأْسي يَمينًا أَوْ شِمالاً خَوْفًا عَلى ريشيَ الجَميلِ الزّاهي الأَلْوان..

« آهِ لَوْ كُنْتُ أَسْتَطيعُ الطَّيَرانَ مِثْلَ العَصافير ! آهِ لَوْ كُنْتُ أَسْتَطيعُ الطَّيَرانَ مِثْلَ العَصافير ! آهِ لَوْ كُنْتُ غَزالَةً تَجْري مِنْ مَكانٍ إلى آخَرَ، أَوْ قِرْدًا يَقْفِزُ مِنْ هُنا إلى هُناكَ !»

إِبْتَسَمَ الأَسَدُ قَائِلاً: « ما رَأْيُكُما لَوْ تَحَقَّقَ لَكُما

طَلَبُكُما؟ ما رَأْيُكُما لَوْ أَصْبَحَ القِرْدُ طاوُوسًا، وَالطَّاووسُ قِرْدًا ؟ إنَّني أَمْلِكُ القُدْرَةَ عَلى ذَلِكَ . »

رَدَّ القِرْدُ والطَّاوُوسُ في نَفَس واحِد: « لَيْتَ هَذَا يَحْدُثُ ! آهِ لَوْ حَدَثَ ذَلِكَ - إنَّنا سَنَكُونُ حَينئذٍ أسْعدَ الحَيَواناتِ !»

قَالَ الْأَسَدُ: « وَلَكِنْ لا سَبِيلَ لِلتَّراجُعِ قَبْلَ مُضِيِّ يَوْمَيْنِ، أَ تُوافِقانِ عَلى ذَلِكَ ؟»

« نَعَمْ. نُوافِقُ . »

ما كادَ القِرْدُ وَالطَّاوُوسُ يَنْطِقانِ هَذِهِ العِبارَةَ حَتَّى أَصْبَحَ القِرْدُ القِرْدُ وَالطَّاوُوسُ قِرْدًا. وَانْفَضَّ المَجْلِسُ وَالْطَاوُوسُ قِرْدًا. وَانْفَضَّ المَجْلِسُ وَذَهَبَ كُلُّ واحِدٍ إلى مَنْزِلِهِ.

حاوَلَ القِرْدُ في شَكْلِهِ الجَديدِ أَنْ يَقْفِزَ مِنْ شَجَرَةٍ إلى شَجَرَةٍ إلى شَجَرَةٍ ، وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَمْشِيَ مُخْتالاً شَجَرَةٍ ، وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَمْشِيَ مُخْتالاً بِهُدوءٍ ، وَيَلْتَقِطَ الحَبَّ في تَأَنِّ ، وَلَكِنَّهُ كَانَ فَرِحًا بِخَيالِهِ

وَزينَتِهِ .

أُمَّا الطَّاوُوسُ فَأَخَذَ يَقْفِزُ مِنْ مَكَانِ إلى آخَرَ سَعيدًا، الله أَنْ وَصَلَ إلى البُحَيْرَةِ فَمالَ عَلى صَفْحَةِ الماءِ لِيَشْرَب، وَلَمَّا رَأَى صُورَتَهُ تَراجَعَ صائِحًا: « كُمْ أَنا قَبيحُ المَنْظَرِ! كَيْفَ يَراني باقي الجَيُواناتِ ؟»

وَلَمْ تَمْضِ بِضْعُ ساعاتٍ حَتّى تَقابَلَ القِرْدُ وَالطَّاوُوسُ في مَنْزِلِ الأَسَدِ، وَكُلُّ واحِدٍ يُريدُ أَنْ يَعودَ إلى شَكْلِهِ الأَصْلِيِّ. الأَصْلِيِّ.

قالَ القِرْدُ: « ضِقْتُ بِعَدَمِ القُدْرَةِ عَلَى الحَرَكَةِ. أُريدُ أَنْ أَكُونَ حُرَّا وَلَيْسَ عَبْدًا لِجَمالي.

« أريدُ أَنْ أَجْرِيَ وَأَقْفِزَ عالِيًا هُنا وَهُناكَ. أُريدُ أَنْ أَكُونَ قِرْدًا . »

قال الطّاوُوسُ: « لا أَحْتَمِلُ رُؤْيَةَ صُورَتي. أُريدُ أَنْ أَعودَ إلى جَمالي وَزينَتي. أُريدُ أَنْ أَكونَ طاوُوسًا.»

قالَ الأَسدُ ضاحِكًا: « لَنْ يَكونَ ذَلِكَ قَبْلَ انْقِضاءِ يَوْمَيْنِ . عَلَيْكُما الانْتِظارَ . »

عادَ كُلُّ مِنْهُما إلى مَنْزِلِهِ وَهُو يَعُدُّ السّاعاتِ وَالدَّقائِقَ، وَيَتَمَنَّى مِنْ كُلِّ قَلْبِهِ انْقِضاءَ اليَوْمَيْنِ حَتّى يَعودَ إلى شَكْلِهِ الْأَصْلِيِّ وطَبِيعَتِهِ الأولى.

وَمَرَّتِ الأَيَّامُ في المَمْلَكَةِ سَعيدةً هَنيئَةً بِدونِ مُشْكِلاتٍ أَوْ مُنازَعاتٍ إلى أَنْ جاءَ يَوْمُ اجْتِماعِ الحَيَواناتِ في بَيْتِ الأَسَد.

وَكَانَ مِنْ عَادَتِهِ أَنْ يُقَيمَ مَأْدُبةً كَبِيرَةً يَحْرِصُ كُلُّ حَيَواناتِ الغَابَةِ عَلى حُضورِها لِرُؤْيَةِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا وَمَعْرِفَةِ آخِرِ الأَنْباءِوالأَخْبار في المَمْلَكَةِ ، وأَيْضًا لِوُجودِ ما تَشْتَهي النَّفْسُ مِنْ أَطْيَبِ الطَّعامِ وَأَلَدٌ المَاْكولاتِ .

وَلاحَظَ الأَسَدُ تَغَيُّبَ الذِّنْبِ وَعَدَمَ وُجودِهِ في مَكانِهِ عَلى المائِدَةِ، فَأَرادَ انْتِظارَهَ، وَلَكِنَّ الثَّعْلَبَ صاحَ قائِلاً:

« إِنَّ صَديقيَ الذِّنْبَ يَشْكُو مِنْ أَلَم في مَعِدَتِهِ ؛ وَقَدْ نَصَحَهُ الأَطِبَّاءُ بِعَدَمِ الإِكْثارِ مِنَ الأَكْلِ ، وَاتِّباعِ نِظامٍ مُعَيَّنِ ، لِذَلِكَ لَنْ يَضُرَّهُ شَيْئًا أَنْ نَبْدَأَ الوَلِيمَةَ . »

فَأَشَارَ الأَسَدُ إلى الجَميعِ بِالأَكْلِ.

لَجَأَ الثَّعْلَبُ إلى هَذِهِ الحيلَةِ لِيَنْفَرِدَ بِنَصيبِ جارِهِ عَلى المَّائدَةِ، وَلَكِنْ لَمْ تَمْضِ غَيْرُ دَقائِقَ مَعْدودات حَتَّى دَخَلَ المَائدَةِ، وَلَكِنْ لَمْ تَمْضِ غَيْرُ دَقائِقَ مَعْدودات حَتَّى دَخَلَ المَائِدَة المَّا لَمْ تَمْضُ غَيْرُ دَقائِقَ مَعْدودات حَتَّى دَخَلَ الذَّئبُ لاهِنَّا، يَعْتَذِرُ عَنْ تَأَخُّرِهِ، وَلَكِنَّ المَائِدَة كَانَتْ شِبْهَ خالِيَةٍ، فَابْتَدَرَهُ الأَسَدُ قائِلاً:

« أَرْجو أَنْ تَكونَ صِحَّتُكَ الآنَ عَلى ما يُرامُ ، فَلَقَدْ شَعَلَى ما يُرامُ ، فَلَقَدْ شَعَلَى الثَّعْلَا في شَعْلَنا صَديقُكَ الثَّعْلَبُ بِقَوْلِهِ إِنَّكَ تَشْكو أَلَمًا في مَعِدَتِكَ . كَتَبَ اللهُ لَكَ الشِّفاءَ . »

نَظَرَ الذِّئْبُ إلى الثَّعْلَبِ وإلى بَقايا الطَّعامِ أَمَامَهُ، فَكَتَمَ غَيْظَهُ وَصَمَّمَ عَلى الانْتِقامِ .

وَمَرَّتِ الْأَيَّامُ إلى أَنْ سَمَحَتْ لَهُ الظُّروفُ بِالإِنْتِقامِ،

فَقَدْ كَانَ مِنْ عَادَةِ الْحَيُوانَاتِ إِذَا صَادَ أَحَدُهَا صَيْدًا زَادَ عَنْ حَاجَتِهِ أَنْ يُعْطِيَهُ لِلآخَرِينَ بَعْدَ أَنْ يَأْكُلَ كِفَايَتَهُ، وَفي ذَلِكَ اليَوْمِ قَابَلَ الذِّنْ صَديقَهُ النِّمْرَ فَأَعْطَاهُ بِضْعَ دَجاجاتِ كَانَ قَدِ اصْطَادَهَا لِيَقْتُسِمَهَا مَعَ الثَّعْلَبِ، لَكِنَّ الذِّئْبَ انْفَرَدَ بِالوَلِيمَةِ وَحْدَهُ، وَلَمَّا جَاءَهُ الثَّعْلَبُ لِلسُّؤَالِ عَنْ نَصيبِهِ بِالوَلِيمَةِ وَحْدَهُ، وَلَمَّا جَاءَهُ الثَّعْلَبُ لِلسُّؤَالِ عَنْ نَصيبِهِ قَالَ لَهُ:

« ظَنَنْتُكَ ، يا صَديقي ، لا تُحِبُّ الدَّجاجَ . » إنْصَرَفَ الثَّعْلَبُ غاضِبًا وَذَهَبَ لِيَشْكُوهُ لِلأَسَدِ، فَبَعَثَ

إنصَرَفَ الثعْلَبُ غاضِبًا وَذَهَبَ لِيَشْكُوهُ لِلأَسَدِ، فَبَعَثُ الأَسَدُ فَبَعَثُ الأَسَدُ فَيَ طَلَبِهِ، وَلَمَّا مَثَلَ الذِّنْبُ بَيْنَ يَدَيْهِ سَأَلَهُ الأَسَدُ عاضِبًا: « مُنْذُ مَتَى لا يُحِبُّ الثَّعْلَبُ الدَّجاجَ ؟»

أجابَ الذِّنْبُ مُبْتَسِمًا: « مُنْذُ اليَوْمِ الَّذي أصابَني فيهِ أَلَمٌ في مَعِدَتي ، يا سَيِّدي . »

فَهِمَ الأَسَدُ ما يَعْنيهِ الذِّنْبُ، وَزَجَرَهُما وَطَلَبَ مِنْهُما عَدَمَ العَوْدَةِ إلى هَذِهِ الأساليبِ الَّتي تُكَدِّرُ صَفْوَ الحَياةِ في

المَمْلَكَةِ، وتُفْسِدُ الوُدَّ بَيْنَهُما، فَوعَداهُ بِذَلِكَ، وانْصَرَفَ كُلُّ مِنْهُما إلى شَأْنِهِ.

مَضَت الأَيّامُ هادِئَةً لا يُعَكِّرُ صَفْوها شَيء إلى أَنْ جاءَ عامُ قَحْطِ وَمَجاعَةٍ: نَضَبَ الماءُ، وَجَفَّتِ الأَرْضُ، وَيَبِسَ النَّبِاتُ، وَماتَتِ الثِّمارُ. وَلَكِنْ بالحُبِّ والتَّفاهُم والعَطاءِ اسْتطاعتِ الحَيَوَاناتُ التَّعَلُّبَ عَلى ذَلِكَ، فَكُلُّ مَن اصْطادَ شَيْئًا أَحْضَرَهُ لِلأسَدِ لِيُوزِّعَهُ بالتَّساوي عَلى الحَيَوانات، فَيَأْكُلُ القَويُّ وَالضَّعيفُ، وَالقادِرُ عَلى الصَّيْدِ والمَريضُ، والغَنِيُّ والفَقيرُ، ثُمَّ يَأْكُلُ الأَسَدُ بَعْدَ أَنْ يَطْمَئِنَ ۚ إلى أَنَّ الجَميعَ اللَّهُ عَالَ قَدْرًا مِنَ الطُّعامِ وَلَوْ ضَئيلاً .

هَكَذا كَانَتِ الْحَياةُ في مَمْلَكَةِ





نِهايَتهِ؛ وَكَانَ أَكْثرَ مَا يُخيفُهُ أَنْ يَفْسُدَ حَالُ المَمْلَكَةِ مِنْ بَعْدِهِ.

لَقَدْ كَانَتِ الْحَيَاةُ في الْمُلْكَة مِثَالِيَّةً، تَكَادُ تَخْلُو مِنَ الْمُثْكِلاتِ ، بَلْ هِي خَالِيَةٌ فِعْلاً مِنْها . . فالمُشْكِلاتُ كُلُّها بَسيطَةٌ لا تَتَعَدّى خِلافاتٍ هَيِّنَةً بَيْنَ الْحَيَواناتِ أَوْ دُعابات بَشْنَها ؛ فَلَمْ يُصادِفْهُ طَوالَ مُدَّةٍ حُكْمِهِ صِراعٌ أَوْ نِزاعٌ مِثْلُ ما يَحْدُثُ في باقي المَمالِكِ .

وَكَانَ هَذَا الْأَمْرُ يُقْلِقُ الأسَدَ قَلَقًا شَدِيدًا، فَهُو يُفَكِّرُ فيهِ لَيْلَ نَهارَ : مَنْ يَخْلُفُهُ في حُكْم هَذِهِ الغابَةِ ؟ إذا اخْتارَ أَحدًا فَقدْ يَكُونُ ذَلِكَ مَثارَ حِقْد وَضَغينَة بَيْنَ الحَيواناتِ وَإذا لَمْ يَخْتَرْ أَحَدًا فَقَدْ يُؤدِي ذَلِكَ إلى التَّنافُس وَالتَّنازُعِ، وَهُوَ مَا يَخْشَاهُ وَيُحاولُ جاهِدًا أَنْ يَتَحاشاهُ.

وَكَانَ الْمَرَضُ يَشْتَدُّ عَلَى الأَسَدِ يَوْمًا بَعْدَ يَوْم، وَيُشْعِرُهُ بِقُرْبِ نِها يَتِهِ وَلَكِنْ كَانَ أَمْرُ الْمَلْكَةِ يُنْسِيهِ أَلَمَهُ الشَّخْصِيَّ

وَ وَهَنَهُ وَضَعْفَهُ، فَهُوَ يُحِبُّ أَنْ تَظَلَّ كَما كانَتْ دائِمًا مَمْلَكَةَ الصَّفَاءِ.

وَأَخِيرًا قَرَّرَ الْأَسَدُ أَن يَكُونَ اخْتِيارُ مَنْ يَخْلُفُهُ في حَياتِهِ وَقَبْلَ مَماتِهِ.. وَلَكِنْ عَلَى أَيِّ أَساسٍ يَكُونُ الإِخْتِيارُ؟ أَيكُونُ الاخْتِيارُ لِلأَقْوى، أَمْ لِلْقادِرِ عَلَى الدِّفاعِ عَنِ اللَمْلَكَةِ؟

وَلَكِنْ أَلَيْسَ مِنَ الْمُحْكِنِ أَنْ يَسْتَغِلَّ القَوِيُّ قُوتَنهُ في فَرْضِ سَيْطَرَتِهِ عَلَى الْمَمْلَكَةِ ، وَتَنْفيذِ أُوامِرِهِ ؟ أَيكُونُ اللخْتِيارُ لأَكْثَر الحَيُواناتِ طيبَةً وَجمالاً أَمْ صِدْقًا أَمْ نَزاهَةً أَمْ شَرَفًا أَمْ أَمَانَةً ؟ وَلَكِنَّهَا كُلَّها صِفاتٌ جَميلُة لا تَصْلُحُ وَحْدَها مِغيارًا للا خْتِيارِ .

وَقَرَّرَ الأَسَدُ أَنْ يَشْتَرِكَ الجَميعُ في اخْتِيارِ مَنْ يَحْكُمُ الغابَةَ مِنْ بَعْدِهِ، وَ وَضَع قواعِدَ لِهَذا الاخْتِيارِ. وَدَعا جَميعَ الحَيواناتِ لاجْتِماعٍ عاجِلٍ في صَباحِ اليَوْمِ التّالي.

وَلَكِنْ، عِنْدَ حُضورِ الحَيَواناتِ في الصَّباح كانَ الأَسَدُ قَدْ فاضَتْ رُوحُهُ، فَحَزِنَتِ الحَيَواناتُ حُزْنًا شَديدًا، وَلَكِنَّها تَماسَكَتْ وَقَرَّرَتْ أَنْ يُعْقَدَ الاجْتِماعُ لتَنْظرَ في أَمْرها وَأَمْرِ مَمْلَكَتِها.

مَنْ يَخْلُفُ الأَسَدَ حَتَّى يَسْتَمِرَّ الحَالُ عَلَى ما هُوَ عَلَيْهِ ؟ مَنْ يَمْلاً هَذا المَنْصِبِ ؟ مَنْ تَخْتارُ الحَيُواناتُ ؟ مَنْ تُرَشِّحُ نَفْسَهُ لِهَذا المَنْصِبِ ؟ مَنْ تَخْتارُ الحَيُواناتُ ؟

قالَ النَّمْرُ: « عَلَيْنا بِالاقْتِراعِ؛ فَلْيَكْتُبْ كُلُّ واحِد مِنَا السَّمَ مَنْ يُرَشِّحُهُ. وَمَنْ يَفُزْ بِأَكْبَرِ عَدَدٍ مِنَ الأَص واتِ يَكُنْ لَهُ حَقُّ الحُكْم » وَ وافَقَ الجَميعُ.

وَعِنْدَ فَرْزِ الأَصْواتِ أَخَذَ الجَمَلُ يَقْرَأُ الأَسْماءَ: الذِّنْب، الثَّعْلَب، النِّمْر، الجَمَل، الفِيل، الخِرْتِيت، الزَّرافَة . . .

وَإِذَا بِهِ يَذْكُرُ أَسْمَاءَ جَمِيعِ الْحَيَوانَاتِ، كُلُّ وَاحِدٍ كَتَبَ

اسْمَ صَديقِهِ، فَكَانَ لِكُلِّ حَيَوانٍ فِي الْمَمْلَكَةِ صَوْتٌ وَاسْمَ صَديقِهِ، فَكَانَ لِكُلِّ حَيَوانٍ في الْمَمْلَكَةِ صَوْتٌ واحِدٌ.

« لَمْ تُحَلَّ المُشْكِلَةُ. لَمْ تُحَلَّ المُشْكِلَةُ . » قالَها الحَيَواناتُ في صَوْتٍ واحِدٍ .

وَلَكِنَ الفيلَ صاحَ قائِلاً: « بَلْ لَقَدْ وَجَدْنَا الْحَلَّ. لَنْ يَحْكُمُ بَعْدَ الأَسَدِ كُلُّنَا خُلَفَاءُ لِلأَسَدِ. لَقَدْ مَاتَ الأَسَدُ وَلَكِنْ تَركَ لَنَا الْحُبُّ والإخاء، والعَطْفَ والتَّعَاوُنَ، تَرَكَ لَنَا الْحُبُّ والإخاء، والعَطْفَ والتَّعاوُنَ، تَرَكَ لَنَا مَمْلَكَةَ الصَّفَاءِ.»

وَقَالَ النِّمْرُ مُؤَيِّدًا: «سَيَكُونُ الحُكْمُ لَنَا جَمِيعًا، كُلُّ وَاحِدِ رَقِيبٌ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى تَصَرُّفَاتِهِ. لَنْ نَحْتَاجَ لأَحَد واحِد رَقيبٌ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى تَصَرُّفَاتِهِ. لَنْ نَحْتَاجَ لأَحَد يَفُضُّ خِلافَاتِنا، وَيَحُلُّ مُ شُكِلاتِنا؛ فَلَنْ تَكُونَ هُناكَ خِلافَاتٌ وَلا مُشْكِلاتٌ، سَيَظُلُّ الحالُ كَما هُوَ. فَلْنُقْسِمْ خِلافَاتٌ وَلا مُشْكِلاتٌ، سَيَظُلُّ الحالُ كَما هُوَ. فَلْنُقْسِمْ جَمِيعًا عَلَى أَنْ تَظَلَّ مَمْلكَتُنا مَمْلكَةَ الصَّفَاءِ.»

وَرَدَّد جَميعُ الْحَيَواناتِ القَسَمَ، وَاسْتَمَرَّتِ السَّعادَةُ

تَغْمُرُ هَذِهِ المَمْلَكَةَ سِنينَ طَويلةً وَأَعُوامًا كَثيرةً .

\* \* \*

وَبِالقُرْبِ مِنْ هَذِهِ الْمُلْكَةِ « مَمْلَكَة الصَّفاءِ » - كانَت توجَدُ مَمْلَكَة أُخْرى يَسودُها الحُزْنُ وَالكَآبَةُ ، يَحْكُمُها مَلِكُ يُلْبَسُ أَفْخَرَ الثِّيابِ ، وَيَأْكُلُ أَطْيَبَ الطَّعامِ ، ويَعيشُ مَلِكُ يَلْبَسُ أَفْخَرَ الثِّيابِ ، وَيَأْكُلُ أَطْيَبَ الطَّعامِ ، ويَعيشُ في سَعَةٍ وَرفَاهِيَةٍ ، ولَكِنَّةُ رَغْمَ ذَلِكَ كَانَ حَزِينًا بائِسًا ؛ وَذَلِكَ لِبُخْلِهِ الشَّديدِ وَابْتِعادِ النَّاسِ عَنْهُ رَغْمَ حُبِّهِمْ لَهُ ، ومِنْ ثَمَّ شَاعَ عَنْهُ اسْمُ اللَّكِ « شَحيح » .

وَكَانَ هَذَا اللَّكُ يَغْضَبُ غَضَبًا شَدِيدًا إِذَا رَأَنَ أَحَدًا مِنَ الرَّعِيَّةِ سَعِيدًا ؛ فالجَميعُ يَجِبُ أَنْ يَحْتَرِموا حُزْنَهُ ؛ مِمّا جَعَلَ الحَياةَ كَثيبةً بائِسةً في هَذِهِ المَمْلَكَةِ .

وَكَانَ لِهَذَا الْمَلِكِ صَدِيقٌ فَقيرٌ، لا يَكَادُ يَجِدُ قوتَ يَوْمِهِ، وَكَانَ لِهَذَا الْمَلِكِ صَديقٌ فَقيرٌ، لا يَكَادُ يَجِدُ قوتَ يَوْمِهِ، وَلَكِنَّهُ كَانَ سَعِيدًا، ضَاحِكَ الوَجْهِ، دائِمَ الا بْتِسَامِ، حَتّى وَكَانَ شَعِيدًا، ضَاحِكَ الوَجْهِ، دائِمَ الا بْتِسَامِ، حَتّى أَطْلَقَ النَّاسُ عَلَيْهِ اسْمَ « بَشُوش » . وَكَانَ « بَشُوش » لا أَطْلَقَ النَّاسُ عَلَيْهِ اسْمَ « بَشُوش » . وَكَانَ « بَشُوش » لا

يُخْفي عَلى المَلِكِ سَعادَتَهُ، وكانَ المَلِكُ يَغْفِرُ لَهُ هَذِهِ السَّعادَةَ لِحُبِّهِ الشَّديدِ لَهُ، وَثِقَتِهِ فيهِ، وَارْتِياحِهِ لِصَداقَتِهِ.

كَانَ الْمَلِكُ ( شَحيح ) يَرْتَاحُ كَثيرًا لِصَديقِهِ ( بشوش ) ويَدْعوهُ دائِمًا لِمُجالَسَتِهِ في قَصْرِهِ ، ويَحْكي كُلُّ مِنْهُما لِلْآخِرِ ما صادَفَهُ في يَوْمِهِ وما يَنْوي القِيامَ بِهِ مِنْ أَعْمال .

وَفِي يَوْم، دَخَلَ « بَشوش » عَلى صَديقِهِ فَوجَدهُ كَعادَتِهِ، مُقَطِّبَ الجَبينِ، فَبادَرَهُ بِالسَّلامِ ، ثُمَّ اقْتَرَبَ منْهُ قائلاً:

« يا صَديقِيَ العَزيزَ ، إنِّي أَراكَ مُكْفَهِرَّ الوَجْهِ ، وَأَرى حُزْنَكَ يَزْدادُ يَوْمً ا بَعْدَ يَوْمٍ ، وَالنَّاسُ يَبْتَعدونَ عَنْكَ ، وَأَخْشى عَلَيْكَ مِنَ الوَحْدَةِ وَالاكْتِئابِ ، لِذَلِكَ أَرْجو أَنْ تَسمَعني جَيِّدًا .

« حاوِلْ أَنْ تَقْتَرِبَ مِنَ النَّاسِ، ساعِدِ الضُّعَفاءَ، أَكْرِمِ الفُقَراءَ، مُدَّ يَدَكَ إلى النَّاسِ، وَابْتَعِدْ عَنْ بُخْلِكَ، وَزَّعَ

عَلَيْهِمُ الأَمْوالَ الطَّائِلَةَ المَحْبوسَةَ في خِزانتِكَ، وَسَوْفَ تَرى النَّاسُ وَيُحِبِّونَكَ، وَسَتَجِدُ تَرى النَّاسُ وَيُحِبِّونَكَ، وَسَتَجِدُ في ذَلِكَ سَعَادَةً لا حَدَّلَها.»

أَجِابَهُ « شَحيح »: « مَعَكَ حَقٌّ ، يا صَديقي. فَأَنا أَصْبِحْتُ لا أَذُوقُ طَعْمَ الرَّاحَةِ أَو النَّوْم؛ فأنا أَخافُ عَلى ثَرُوتِي مِنَ الضَّياعِ ، وَتَؤَرِّقُني الفِكْرَةُ حَتَّى إِنِّي كَثيرًا ما أُقومُ في وَسُطِ اللَّيْلِ لأَفْتَحَ خِزانَتِي، وأَطْمَئِنَّ عَلى كُنوزي: مِنْ مالِ وَمُجَوْهَراتٍ، وَعِنْدَ عَوْدَتي لِسَريري تُهاجمُني الهَواجسُ مِنْ جَديدِ، فَأَتَخَيَّلُ أَنَّ لِصَّا يَتَرَبَّصُ بي، وَأَنَّ أُموالي عَلى وَشْكِ الضَّياع، فَأَعودُ إلى الخزانَةِ مِنْ جَديد، وَهَكَذا لا أَعْرفُ لِلنَّوْمَ وَلا لِلرَّاحَةِ طَعْمًا. ساعِدْني ، يا صديقي، فَأَنَا تَعِبْتُ مِنَ كَثْرَةِ التَّفْكيرِ ، وَ وَهَنَتْ صِحَّتي، وَاشْتَدَّ حُزْني . »

« حَسننًا، إذا أَرَدْتَ مِنّي الْمُساعَدَةَ عَلَيْكَ بِإطاعَةِ أُوامِرِي دونَ جِدال، سَأَمُرُ عَلَيْكَ غَدًا صَباحًا لِنَقومَ

بِرِحْلَةٍ قَصيرَةٍ مَعًا. أَرْجو انْتِظاري وَمَعَكَ مَبْلَغٌ كَبيرٌ مِنَ المالِ وَحِصانانِ.»

« حَسَنًا إلى الغَدِ . »

وَانْصَرَفَ « بَشوش » لِيُعِدَّ نَفْسَهُ لِرِحْلَةِ الغَدِ.

وَفي صَباحِ اليَوْمِ التّالي ذَهَبَ « بَشوش » إلى صَديقِهِ ، فَوَجَدَهُ مُسْتَعِدًّا لِلرِّحْلَةِ وَمَعَهُ المالُ وَالحِصانانِ وَبَعْضُ الطَّعام ، فَرَكِبَ كُلُّ واحِدٍ مِنْهُما جَوادَهُ ، وانْطَلَقا مَعًا .

وَفِي الطَّرِيقِ، عِنْدَ بُحَيْرَةٍ صَغيرَةٍ، قابَلا شَيْخًا رَثَّ الشَّمَكِ، الشَّمَكِ، حَافِيَ القَدَمَيْنِ يُحاوِلُ أَنْ يَصْطادَ بَعْضَ السَّمَكِ، وَلَكِنَّ شِباكَهُ كَانَتْ بالِيَةً، وَالسَّمَكُ يَهْ رُبُ مِنْها بَعْدَ دُخولِها لِما فيها مِنْ فُتْحات، فَأَمَرَ « بشَوش » صَديقَهُ بِأَنْ يُساعِدَ الشَّيْخَ في خِياطَةِ الشِّباكِ وَصَيْدِ السَّمَكِ.

دَهِشَ اللَّكُ « شَحيح » وَلَكِنَّهُ تَذَكَّرَ الاتِّفاقَ ، فَنَزَلَ مِنْ فَوْقِ جَوادِهِ ، وَاقْتَرَبَ مِنَ الشَّيْخِ ، وَأَلْقى عَلَيْهِ السَّلامَ ثُمَّ

أَفْهَمَهُ أَنَّهُ لَنْ يَنْجَحَ في صَيْدِ السَّمَكِ ؛ لأَنَّ شِباكَهُ مَقْطُوعَةٌ ، وَعَلَيْهِما أَنْ يَتَعاوَنا في إصْلاحِها.

وَفِعْلاً بَدَأَ فِي الإصْلاحِ، وَمَرَّ الوَقْتُ سَرِيعًا دُونَ أَنْ يُفَكِّرَ اللَّكُ « شحيح » في ثَرْوَتِهِ وَاللُّصوصِ المتربِّصِينَ بِهَا. وَعِنْدَمَا تَمَّ العَمَلُ أَحَسَّ بِشَيءٍ مِنَ الرِّضا، وَهَمَّ بِهَا. وَعِنْدَمَا تَمَّ العَملُ أَحَسَّ بِشَيءٍ مِنَ الرِّضا، وَهَمَّ بِها. وَعِنْدَمَا تَمَّ العَملُ أَحَسَ بِشَيءٍ مِنَ الرِّضا، وَهَمَّ بِها. وَعِنْدَما تَمَّ العَملَ المَّيْخَ بِرُكُوبِ جَوادِهِ، وَلَكِنَّ « بشوش » أَمَرَهُ بِأَنْ يُعْطِي الشَّيْخَ بِرُكُوبِ جَوادِهِ، وَلَكِنَّ « بشوش » أَمَرَهُ بِأَنْ يُعْطِي الشَّيْخَ مَنْدُهُ أَلَا لِيَشْتَرِي ثِيابًا جَديدَةً، تَسْتُرُ جَسَدَهُ العارِي. وَهُنَا ثَارَ اللّلِكُ قَائِلاً :

« لَقَدْ ساعَدْتُهُ في إصْلاحِ شِباكِهِ ، وَهَذَا يَكُفي . . . » قاطَعَه « بَشُوش » قائِلاً : « تَذَكَّرْ أَنَّكَ وَافَقْتَ عَلى إطاعَةِ أُوامِري . »

أُضْطُرَّ اللَّكُ « شَحيح » أَنْ يُعْطِيَ الشَّيْخَ المَالَ اللازِمَ لِشِراءِ ثِيابِ جَديدَةٍ ، فَعَلَ ذَلِكَ وَهُوَ حَزِينٌ ، وَلَكِنَّ فَرْحَةَ الشَّيْخِ بِالنُّقُودِ ، وَدَعْوَتَهُ لَهُ بِالسَّعادَةِ وَطُولِ العُمْرِ -

جَعَلَتْهُ يَبْدو راضِيًا بَعْضَ الشَّيْءِ.

مَضى الصَّديقانِ في طَريقِهِما وَلاحَظَ «بشوش » لأوَّلِ مَرَّةٍ أَنَّ صَديقَهُ قَدِ انْفَرَجَتْ أَساريرُهُ بَعْضَ الشَّيْءِ وَيلُوحُ عَلَى شَفَتَيْهِ شَبَحُ ابْتِسامَةٍ صَغيرةٍ ، وَبَعْدَ فَتْرَةٍ قَرَّرا أَنْ يَسْتَريحا قليلاً ، ويَتَناوَلا بَعْضَ الطَّعامِ في ظِلِّ شَجَرةٍ كَبيرَةٍ .

وَكَانَ الصَّديقانِ مُتْعَبَيْنِ وَجَائِعَيْنِ، فَجَلَسا تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَهَمَّا بِتَنَاوَلِ الطَّعَامِ، وَإِذَا بِصَبِيٍّ صَغير يَنْظُرُ إلى الطَّعامِ بِعَيْنَيْنِ وَالْعَامِ بَعَيْنَيْنِ وَالْعَامِ بَعْدُو فيها قَسْوَةُ الجوعِ، وتُشعُ مِنْهُما مَرَارَةُ الجِرْمانِ.

أَمَرَ «بشوش » صَديقَهُ اللِّكَ أَنْ يُعْطِيَ الطَّعامِ لِلصَّبِيِّ ، وَيَكْتفيا بَقَدْر قَليلٍ يَسُدُّ الرَّمَقَ . اِلْتَهَمَ الصَّبِيُّ الطَّعامَ الْتِهامًا ، وَبَعْدَ أَنْ فَرَغَ سَأَلَهُ «بشوش » عَنْ سِرِّ وُجودِهِ في هَذَا المَكَانِ وَحيدًا ، فَقَالَ الصَّبِيُّ :

« أَبِي شَيْخٌ مَريضٌ ، وَقَدْ خَرَجْتُ مُنْذُ فَتْرَةٍ لأَبْحَثُ عَنْ شَيْءٍ نَأْكُلُهُ أَوْ عَملٍ أَتَكَسَّبُ مِنْهُ لِشِراءِ الدَّواءِ لأبي ، فَلَكِنَّ سوءَ الحَظِّ يُصادِفُني ؛ فَأَنا لا أُتْقِنُ أَيَّ عَملٍ ، وَلَكِنَّ سوءَ الحَظِّ يُصادِفُني ؛ فَأَنا لا أُتْقِنُ أَيَّ عَملٍ ، وَكُنْتُ أَوَدُّ أَنْ أَفْتَحَ دُكّانًا صَغيرًا بِجوارِ المَنْزِلِ ، أبيعُ فيهِ وَكُنْتُ أُودُ أَنْ أَفْتَحَ دُكّانًا صَغيرًا بِجوارِ المَنْزِلِ ، أبيعُ فيهِ المُرَطِّباتِ ، وأعيشُ مِنْ دَخْلِهِ أنا وَأَبِي . » المُرَطِّباتِ ، وأعيشُ مِنْ دَخْلِهِ أنا وَأَبِي . » « دَعْنا نَزُرْ أباكَ في مَنْزلهِ . هَيّا بِنا . »

تَقَدَّمَهُمَا الصَّبِيُّ، وَبَعْدَ حَوالي ساعَةٍ وَجَدا نَفْسَيْهِمَا فِي كُوخٍ صَغيرٍ، وَأَمَامَهُمَا عَلَى الأَرْضِ شَيْخٌ مُمَدَّدٌ، في كُوخٍ صَغيرٍ، وَأَمَامَهُمَا عَلَى الأَرْضِ شَيْخٌ مُمَدَّدٌ، مَنْهِ وِكُ القُوى، زائغُ البَصَرِ، فَطَلَبَ « بشوش » مِنْ صَديقِهِ أَنْ يَأْخُذَ الغُلامَ، ويَذْهَبا لِشِراءِ فِراش وَدَواءِ صَديقِهِ أَنْ يَأْخُذَ الغُلامَ، ويَذْهَبا لِشِراءِ فِراشٍ وَدَواءِ لِلشَّيْخِ. وَفي هَذِهِ المَرَّةِ لَمْ يُجادِلْهُ المَلِكُ « شحيح » طويلا.



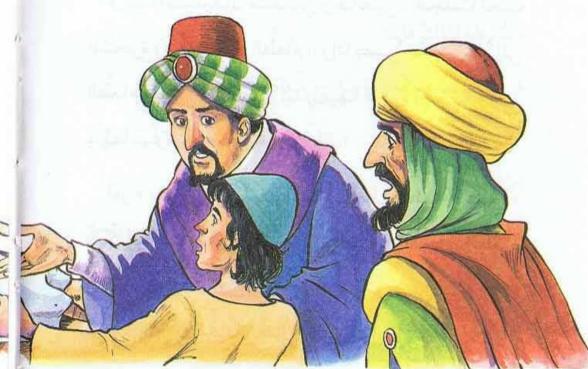

أُوامِرَ مِنْ « بشوش » .

وَعِنْدَ وُصولِهِ ما إلى القَصْرِ، أَدْخَلَ اللَّكُ « شَحيح » يَدَهُ في جَيْبِهِ لِيُخْرِجَ مَ فاتيحَ الخِزانَةِ ، ويَطْمَئنَ عَلى النُّقودِ ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَجِدُهُ ، وَدَهِشَ « بشوش » عِنْدَما وَجَدَ صَديقَهُ يَضْحَكُ ويَضْحَكُ ويَضْحَكُ حَتّى سالَتِ الدُّموعُ مِنْ عَيْنَيْهِ ، ثُمَّ الْتَفَتَ ناحِيَةَ « بشوش » قائِلاً :

« أَتَدْرِي ، يا صَديقي ، أَيْنَ مَ فاتيحي ؟ إِنَّها في الخِزانَةِ . لَقَدْ نَسيتُها هذا الصَّباحَ عِنْدَما أَرَدْتُ أَنْ آخُذَ بَعْضَ المالِ مَعي . »

وَانْفُجَرَ الصَّديقانِ ضاحِكَيْنِ.

وَفِي الصَّباحِ فَتَحَ اللَّلِكُ خَزائِنَهُ لِلشَّعْبِ، وَأَمَرَ بَتَوْزيعِ اللهَّعْبِ، وَأَمَرَ بَتَوْزيعِ اللهِ عَلَيْه بِالتَّساوي؛ فَوَجَدَ كُلُّ واحِد مِنَ الرَّعِيَّة نَصيبًا يَكْفيهِ لِيَبْدَأَ عَمَلاً مُنْتِجًا وَيَعيشَ عيشَةً هَانِئةً .

حينَئِذٍ رَفْرَفَ الفَرَحُ عَلَى النَّاسِ، وَغَمَرَتْهُمُ البَهْجَةُ،

وَيُرَتِّبُهُ ، وَيَتَبادَلُ الْحَديثَ مَعَ الشَّيْخِ . وَعادَ المَلِكُ وَالصَّبِيُّ وَيُرَتِّبُهُ ، وَيَتَبادَلُ الْحَديثَ مَعَ الشَّيْخِ . وَعادَ المَلِكُ وَالصَّبِيُّ بِالدَّواءِ والفِراشِ وَالطَّعامِ وَبَعْضِ ثِمارِ الفاكِهَةِ أَيْضًا . وَأَمَرَ « بشوش » صَديقَهُ أَنْ يُعْظِيَ الصَّبِيَّ المالَ اللازِمَ لِفَتْحِ الدُّكَّانِ ؛ فاضْطَرَبَ المَلِكُ « شحيح » أَوَّلَ الأَمْرِ ، ثُمَّ أَذْعَنَ دونَ جِدال . وَانْصَرَفا تُلاحِقُهُما الدَّعَواتُ بِالسَّعادَةِ وَطُولِ العُمْر .

وَفِي الطَّرِيقِ ، لاحَظَ « بشوش » أَنْ صَديقَهُ الْمَلِكَ يَبْدو سَعيدًا لأوَّلِ مَرَّةٍ فِي حَياتِهِ ، وَيَبْتَسِمُ مِنْ حينٍ لآخَرَ. وكانَ النَّهارُ قَدْ أَوْشَكَ عَلى الانْتِهاءِ ، وَبَدَأَ الظَّلامُ يُسْدِلُ أَسْتارَهُ عَلى الْمَكانِ ، فَقَرَّرا العَوْدَةَ إلى القَصْرِ.

وَفِي طَرِيقِ الْعَوْدَةِ، تَوَقَّفَ « شحيح » عِدَّةَ مَرَّاتٍ: رَفَعَ حَجَرًا كَبيرًا مِنْ طَرِيقِ المَارَّةِ، وَأَعْطَى بَعْضَ المَاءِ لِكَلْبِ ضالً، وَسَاعَدَ سَيِّدَةً مُسِنَّةً في عُبورِ الشَّارِعِ، وَذَلِكَ دونَ

## السَّعْدُ وَالبَرَكَةُ

إِخْتَكَفَ السَّعْدُ وَالبَرَكَةُ : أَيُّهُما أَنْفَعُ لِلإِنسانِ ؟
قال السَّعْدُ : « أَنا أَنْفَعُ لِلإِنسانِ . أَنا أَسْتَطيعُ أَنْ أَحَوِّلَ قَلْرَهُ إلى غِنى ، وَ شَقَاءَهُ إلى سَعادَةٍ ، وَأَلَمَهُ إلى فَرَحٍ . فَقْرَهُ إلى غِنى ، وَ شَقاءَهُ إلى سَعادَةٍ ، وَأَلَمَهُ إلى فَرَحٍ . أَنا أَسْتَطيعُ أَنْ أَسْعِدَ أَيَّامَهُ ، وَأَجْعَلَ لِحَياتِهِ مَعْنَى وَهَدَفًا . » أَنا أَسْتَطيعُ أَنْ أَسْعِدَ أَيَّامَهُ ، وَأَجْعَلَ لِحَياتِهِ مَعْنَى وَهَدَفًا . » وَقَالَتِ البَرَكَةُ : « أَنا أَنْفَعُ لِلإِنْسانِ ؛ فَبِدوني يُصْبِحُ غِناهُ فَقُراً ، وَسَعادَتُهُ شَقاءً ، وَفَرَحُهُ أَلَمًا . بِدوني لا فَائِدَةَ لَكَ أَيُّهَا السَّعْدُ . صَدِّقْنِي . »

أجابَها السَّعْدُ: « فَلْيُشْبِتْ كُلُّ واحِدِ ما يَقولُهُ بِالتَّجْرِبَةِ. سَأَبْدَأُ أَنَا . . سَأَسْعِدُ أُوَّلَ واحِد يُصَادِفُنا في الطَّريقِ، وَأَحُلُّ لَهُ جَمِيعَ مَشَاكِلِهِ . اتَّفَقْنا ؟»

وَعَمَّتِ السَّعادَةُ، وَأَقْبَلَ الجَميعُ عَلَى العَمَلِ وَالإِنْتاجِ لِيَمْلِكَ كُلُّ واحِدٍ ما يَسُدُّ جوعَهُ، ويَسْتُرُ جَسَدَهُ، ويُمَكِّنهُ فِي لِيَمْلِكَ كُلُّ واحِدٍ ما يَسُدُّ جوعَهُ، ويَسْتُرُ جَسَدَهُ، ويُمَكِّنهُ مِنَ العَيْشِ سَعيدًا راضيًا، حَتّى أَطْلَقَ النّاسُ عَلى هَذِهِ المَمْلَكَةِ اسْمَ « مَمْلَكَة الهَناءِ ».

قَالَتِ البَرَكَةُ : « نَعَمْ ، اتَّفَقْنا . فَلْنَنْتَظِرْ أُوَّلَ قَادِمٍ عَلَيْنا . »

كَانَ أُوَّلَ مَنْ قَدِمَ عَلَيْهِما فَلاحٌ فَقيرٌ لا يَكَادُ يَجِدُ قوتَ نَفْسِهِ وَأُوْلادِهِ الثَّمَانِيَةِ . كَانَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِصَوْتٍ عالٍ ، وَيَقولُ :

«يا رَبَّ الكَوْنِ ، يا وَهّابُ ، يا رَزّاقُ ، ماذا أَفْ عَلُ؟ أَكَادُ أَجَنُّ ! لا تَتَخَلَّ عَنِي يا إلَهي في مِحْنَتي . أَلْجَأَ إلَيْكَ يا رَبِّ ، فَلَيْسَ أَمامي سِواكَ في شِدَّتي . يا رَحْمَنُ ، يا رَحْمَنُ ، يا رَحْمَنُ ، وَالدَّواءُ يا رَحيمُ ، ماذا أَفْعَلُ ؟ طِفْلي الصَّغيرُ مَريضٌ ، وَالدَّواءُ باهِظُ الثَّمَنِ ، وَالآخرونَ يَحْتاجونَ مَلابِسَ وَكُتُبًا . مِنْ باهِظُ الثَّمَنِ ، وَالشَّرابِ لِثَمانِيةِ أَطْفال وَأُمِّهِمْ ؟ أَنَا فَلاحٌ أَيْنَ لي بِالطَّعَامِ وَالشَّرابِ لِثَمانِيةِ أَطْفال وَأُمِّهِمْ ؟ أَنَا فَلاحٌ أَجيرٌ لا أَمْلِكُ شَيْئًا ، وَلَيْسَ لي غَيْرُكَ أَلْجًأَ إلَيْهِ ، يا الله !»

سَمِعَ السَّعْدُ مَا يَقُولُهُ الفَلاحُ ، فَوَجَدَ فيهِ ضَالَّتَهُ النَّسُودَةَ ، لِذَلِكَ أَلْقَى عَلَى الأَرْضِ مَائَةَ جُنَيْهٍ في طَريقِ الفَلاحِ .

كَانَ الفَلاحُ شَارِدًا حَزِينًا ، يَمْشِي بِلا هَدَف ، يُفَكِّرُ في حالِهِ ، وَفَجْأَةً وَقَعَ نَظَرُهُ عَلَى النُّقودِ فَلَمْ يُصَدِّقْ عَيْنَيْهِ ، وَيَنْظُرُ وَيُعاوِدُ النَّظَرَ مَرَّةً وَمَرَّات ، وَأَخَذَ يَدْعَكُهُمَا بِيَدَيْهِ ، وَيَنْظُرُ وَيُعاوِدُ النَّظَرَ مَرَّةً وَمَرَّات ، وَأَخَذَ يَدْعَكُهُما بِيَدَيْهِ ، وَيَنْظُرُ وَيُعاوِدُ النَّظَرَ مَرَّةً وَمَرَّات ، حَتّى أَيْقَنَ أَنَّ مَا يَرَاهُ عَلَى الأرْضِ حَقيقَةٌ لا خَيالَ ، وَأَنَّهَا خَيالَ ، وَأَنَّهَا فِعْلا نُقودٌ - فَزَفَرَ زَفْرَةً طَويلَةً ، وَكَأَنَّما يُزيحُ عَنْ صَدْرِهِ هَمّا ثَقيلاً ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ إلى السَّماءِ ، وَقالَ :

« شُكْرًا لَكَ ، يا رَبِّ! كَمْ أَنْتَ رَءوفٌ كَريمٌ!»

أَخَذَ الفَلاحُ النُّقُودَ ، وَذَهَبَ إلى السَّوقِ . اشْتَرى ما طابَ لِنَفْسِهِ ، وَحَلا في عَيْنَيْهِ مِنَ الطَّعامِ وَالشَّرابِ ، وَكَنَّهُ كَانَ حَريصًا كُلَّ الحِرْصِ عَلى أَنْ لا يُبَدِّدَ النُّقودَ ، وَلَكِنَّهُ كَانَ حَريصًا كُلَّ الحِرْصِ عَلى أَنْ لا يُبَدِّدَ النُّقودَ ، أَوْ يُبَعْثِرَها فيما لا يُفيدُ ؛ لأنَّهُ تَذَوَّقَ - مِنْ قَبْلُ - مَرارَةَ الجُوعِ وَالحِرْمانِ .

وَصَلَ إلى بَيْتِ هِ فَوجَدَ كِبارَ أَبْنائِهِ لا يَزالُونَ في مَدْرَسَتِهِمْ ، وَصِغارَهُمْ يَلْعَبُونَ مَعَ رِفاقِهِمْ ، وَالأَمَّ مَدْرَسَتِهِمْ ، وَصِغارَهُمْ يَلْعَبُونَ مَعَ رِفاقِهِمْ ، وَالأَمَّ مَشْغُولَةً بِبَعْضِ الأعْمالِ الَّتِي تُدِرُ عَلَيْها شَيْئًا مِنَ المالِ .

وَأَخَذَ يَبْحَثُ عَنْ مَكَانَ يُخَبِّئُ فيهِ النُّقُودَ - مَكَانِ لا يَسْتَطيعُ أَحَدٌ مِنْهُمُ اكْتِشافَهُ .

وَراحَ يَقُولُ لِنَفْسِهِ : « أَيْنَ أَضَعُها ؟ يَجِبُ أَنْ أَتَصَرَّفَ بِسُرْعَةٍ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ أَحَدٌ . »

وَلَمْ يَجِدْ أَمَامَهُ غَيْرَ وِعَاءٍ كَبِيرٍ يَضَعُونَ فِيهِ الدَّقِيقَ . لَمْ يَكُنْ بِالوِعَاءِ غَيْرُ القَليلِ مِنَ الدَّقيقِ ، وَلَكِنَّهُ كَانَ كَافِيًا لإخْفاءِ النُّقودِ بِحَيْثُ لا يَراها أَحَدٌ .

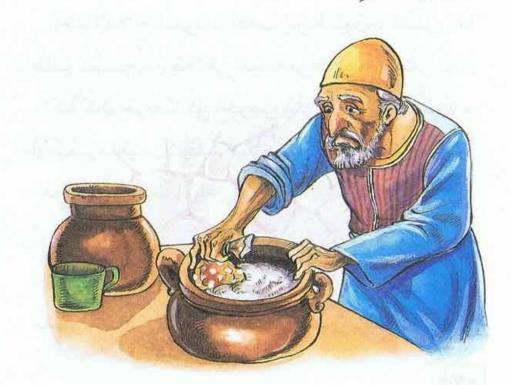

وَنَامَ لأُوَّلِ مَرَّةٍ مُنْذُ أَيَّامِ طَوِيلَةٍ ، وَهُوَ مُطْمَئِنُّ البالِ ، قَريرُ العَيْنِ ، ثُمَّ اسْتَيْقَظً عَلى هَرْجٍ وَمَرْجٍ ؛ فَالأَطْفَالُ عَلى هَرْجٍ وَمَرْجٍ ؛ فَالأَطْفَالُ عادوا مِنَ الخَارِجِ ، وَاكْتَشَفُوا مَعَ أُمِّهِمْ مَا أَحْضَرَهُ أَبُوهُمْ مِنْ طَعامٍ وَشَرَابٍ ، فَأَخَذُوا يُهَلِّلُونَ وَيَضْحَكُونَ ، وَالأُمُّ تَسْأَلُهُ في دَهْشَةٍ عَنْ مَصْدَر ذَلِكَ .

فَأَجَابَهَا أَنَّهُ وَجَدَ عَمَلا بِأَجْرِ مَعْقُولٍ ؛ زَغْرَدَتِ الفَرْحَةُ في صَدْرِ الأَمِّ ، وَشَرَعَتْ في إعْدَادِ الطَّعَامِ ، وَأَخَذَ في صَدْرِ الأَمِّ ، وَشَرَعَتْ في إعْدادِ الطَّعامِ ، وَأَخَذَ الأَطْفَالُ يُسَاعِدُونَهَا وَهُمْ يَتَصايَحُونَ في فَرَحٍ وَسُرُورٍ .

جَلَسَتِ الأسْرَةُ تَتَناوَلُ طَعامَها ، الأطْفالُ يَمْضُغونَ وَيَتَلَذَّذُونَ ، وَالأَمُّ تَبْتَسِمُ ابْتِسامَةً واسِعَةً لِسَعادَةِ أطْفالِها ، وَالأَمُّ تَبْتَسِمُ ابْتِسامَةً واسِعَةً لِسَعادَةِ أطْفالِها ، وَالأَبُ يَشْعُرُ بِبَهْجَةٍ قَدْ فارَقَتْهُ مُنْذُ زَمَن بَعيدٍ .

قَضى الفَلاحُ لَيْلَتَهُ يُفَكِّرُ في أَمْرِهِ . . لَنْ يَعْتَمِدَ عَلى هَذَا المَالِ ، وَلا بُدَّ أَنْ يُواصِلَ البَحْثَ عَنْ عَمَلٍ .

وَفِي الصَّباحِ الباكِرِ خَرَجَ الأطْفالُ إلى مَدارِسِهِم ،

وَخَرَجَ الأَبُ لِيَبْحَثَ عَنْ عَمَلٍ ، وَظَلَّتِ الأَمُّ تَرْعَى شُئُونَ المَّنْزِلِ . وَبَعْدَ فَتْرَةٍ ، سَمِعَتِ الأَمُّ دَقّا عَلَى البابِ ، فَفَتَحَتْهُ فَوَجَدَتْ جارَتَهَا تَطْلُبُ قَلِيلا مِنَ الدَّقيقَ ، فَفَتَحَتْهُ فَوَجَدَتْ جارَتَهَا تَطْلُبُ قَلِيلا مِنَ الدَّقيقَ ، فَفَاعْطَتِ الأَمُّ الوعاءَ كُلَّهُ لِجارَتِها ؛ فَما بِهِ مِنْ دَقيق لا فَأَعْطَتِ الأَمُّ الوعاءَ كُلَّهُ لِجارَتِها ؛ فَما بِهِ مِنْ دَقيق لا يَكادُ يَكُفي لِصِنَاعَة شَيْءٍ ذي بالٍ ، شَكَرَتُها الجارَةُ وَمَضَتْ إلى مَنْزلِها.

في ذَلِكَ الوَقْتِ كَانَ الفَلاحُ جَادًا في البَحْثِ عَنْ عَمَلِ، يَنْتَقِلُ مِنْ مَكَانِ إلى مَكَانِ ، حَتّى تَعِبَ وَكَلَّتْ قَدَمَاهُ ، فَآثَرَ العَوْدَةَ إلى مَنْزِلهِ . وَفَكَّرَ في أَنْ يَشْتَرِيَ طَعَامًا لأوْلادِهِ ، وَلَكِنَّهُ تَذَكَّرَ أَنَّهُ لا يَحْمِلُ مَعَهُ نُقُودًا تفي بِذَلِكَ ، فَعَادَ مُسْرِعًا إلى المَنْزِلِ ؛ لِيَأْخُذَ بَعْضًا مِنْها .

وَعِنْدَ وُصولِهِ إلى مَنْزِلِهِ ، كَانَتِ اللهَاجَأَةُ تَنْتَظِرُهُ ؛ إنَّهُ لَمْ يَجِدِ الوِعاءَ في مَكَانِهِ . وَجَدَّ في البَحْثِ عَنْهُ ، فَلَمّا فَمْ يَجِدِ الوِعاءَ في مَكَانِهِ . وَجَدَّ في البَحْثِ عَنْهُ ، فَلَمّا فَمْ شِلَ في الجُصولِ عَلَيْهِ ذَهَبَ إلى زَوْ جَتِهِ يَسْأَلُها ، فَشَلَ في الجُصولِ عَلَيْهِ ذَهَبَ إلى زَوْ جَتِهِ يَسْأَلُها ، فَلَمْ فَدُهِ شَتْ لِسُؤالِهِ ، وَقَالَتْ لَهُ إِنَّهَا أَعَارَتْهُ لِجَارَتِها ؛ فَلَمْ فَدُهِ شَتْ لِسُؤالِهِ ، وَقَالَتْ لَهُ إِنَّهَا أَعَارَتْهُ لِجَارَتِها ؛ فَلَمْ

يَكُنْ بِهِ إلا القَليلُ مِنَ الدَّقيقِ.

كادَ الفَلاحُ يَسْقُطُ مَغْشِيّا عَلَيْهِ مِنْ هَوْلِ الصَّدْمَةِ ، وَخَرَجَ مِنَ الدَّارِ يَتَرَنَّحُ مِنْ شِدَّةِ الحُزْنِ وَقَسْوَةِ الأَلَمَ ! وَخَرَجَ مِنَ الدَّارِ يَتَرَنَّحُ مِنْ شِدَّةِ الحُزْنِ وَقَسْوَةِ الأَلَمَ ! شَاهَدَ السَّعْدُ وَالبَرَكَةُ الفَلاحَ ، وَشَعَرا بِالأَلَمِ مِنْ أَجْلِهِ . إِبْتَسَمَتِ البَرَكَةُ قَائِلَةً : « بِدوني لَمْ يَسْتَطعِ الفَلاحُ الفَلاحُ اللَّهُ وَالبَرَكَةُ قَائِلَةً : « بِدوني لَمْ يَسْتَطعِ الفَلاحُ اللَّهُ الاحْتِفاظَ بِالنَّقودِ . »

قال لَها السَّعْدُ: « إِنْتَظِرِي قَليلا . لَمْ نَنْتَهِ بَعْدُ . » وَضَعَ السَّعْدُ مائَةَ جُنَيْه أخْرى في طَريق الفَلاحِ فَالْتَقَطَها بِسَعادَةٍ ، وَشَكَرَ رَبَّةُ بِحَرارَةٍ ؛ فَقَدْ عَوَّضَهُ فَالْتَقَطَها بِسَعادَةٍ ، وَشَكَرَ رَبَّةُ بِحَرارَةٍ ؛ فَقَدْ عَوَّضَهُ خَيْرًا . ثُمَّ مَضى خارِجَ المَدينَةِ ، حَيْثُ تَنْبَسِطُ بَعْضُ المَرْارِعِ ، وتَرْتَفِعُ بَعْضُ شَجَراتٍ ظَليلَةٍ ، وَجَلَسَ تَحْتَ المَرَارِعِ ، وتَرْتَفِعُ بَعْضُ شَجَراتٍ ظَليلَةٍ ، وَجَلَسَ تَحْتَ شَجَرَةٍ يُفَكِّرُ : « لا . . لَنْ أَفَارِقَ النَّقُودَ في هَذِهِ المَرَّةِ ، سَتَظَلُّ دَائِمًا معي . »

وَأَخْرَجَ مِنْديلَهُ ، وَ وَضَعَ بِداخِلِهِ النُّقودَ ، ثُمَّ عَقَدَ

فُرْ صَةِ لَكَ . »

شَعَرَ الفَلاحُ بِجَفَافِ حَلْقِهِ ، مِنْ شِدَّةِ الظَّمَأ ، فَذَهَبَ لِيَشْرَبَ مِنَ النَّهْرِ ؛ فَهُو قَريبٌ مِنْهُ ، فَوَقَعَ بَصَرُهُ على لِيَشْرَبَ مِنَ النَّهْرِ ؛ فَهُو قَريبٌ مِنْهُ ، فَوَقَعَ بَصَرُهُ على مائَةِ جُنَيْهِ ثَالِثَةٍ ، كَانَ السَّعْدُ قَدْ وَضَعَها في طَريقِهِ ، فَأَخَذَها واحْتَفَظَ بِها قائِلا : « لَنْ تَضيعي مِنِي هَذِهِ المَرَّةَ . فَأَخَذَها واحْتَفَظ بِها قائِلا : « لَنْ تَضيعي مِنِي هَذِهِ المَرَّةَ . سَأَضَعُكِ دَاخِلَ مَلابِسي ، وَأَجْعَلُكِ لَصيقَةً بِجِلْدي . »

وَمَدَّ يَدَهُ إلى جَيْبِهِ الدَّاخِلِيِّ وَ وَضَعَ النَّقُودَ ، ثُمَّ مالَ بِجِسْمِهِ ؛ لِيَغْسِلَ يَدَيْهِ ، وَيَمْلأها مِنْ ما ِ النَّهْرِ ؛ كَيْ يَرُوِيَ عَطَشَهُ . وَلَكِنَّهُ ما كادَ يَميلُ حَتّى سَقَطَتِ النَّقودُ في الماءِ ، وَقَبْلَ أَنْ يَمُدَّ يَدَهُ لِيَلْتَقِطَها ، كانَتْ هُناكَ سَمَكَةٌ في الماءِ ، وَقَبْلَ أَنْ يَمُدَّ يَدَهُ لِيَلْتَقِطَها ، كانَتْ هُناكَ سَمَكَةٌ كَبِيرَةٌ قَدِ ابْتَلَعَتْها ، وَغاصَتْ في الأعْماقِ ، كَأَنَّما كانَتْ مَعَها عَلى ميعاد !

لَمْ يُصَدِّقِ الفَلاحُ ما رَأَى ، وَأَخَذَ يُتَمْتِمُ بِصَوْتِ عالِ : « لا حَوْل وَلا قُول قُول وَلا قُور اللهِ اللهِ ! آمَنْتُ بِكَ ، يا رَبِّ . هَذِهِ النُّقودُ لَيْسَتْ لي . لَيْسَتْ مِنْ نَصيبي ؛ لِذَلِكَ أَفْقِدُها

المِنْديلَ ، وَ وَضَعَهُ بِجانِبِهِ عَلَى الأَرْضِ . اللهُ اللهُ

كَانَ الفَلاحُ مُتْعَبًا ، فَأَدْرَكَهُ النَّوْمُ . وَاسْتَيْقَظَ عَلى صَوْتِ بِجَانِبِهِ ، فَمَا كَادَ يَفْتَحُ عَيْنَيْهِ ، حَتّى رَأى حِدَأَةً كَبِيرَةً تَلْتَقِطُ الْمِنْديلَ ، وتَطيرُ بِهِ في السَّمَاءِ !

وَشَلَّتِ المُفاجَأَةُ قُدْرَتَهُ ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ حَراكًا ، وَابْتَعَدَتِ الْحِدَأَةُ بِالمِنْديلِ .

أصابَهُ الذُّهولُ ، وَجَلَسَ صامِتًا لا يَتَحَرَّكُ ، لا يَعْرِفُ كَمْ مِنَ الوَقْتِ مَضى عَلَيْهِ وَهُوَ عَلى هَذِهِ الحالِ .

وَفِي تِلْكَ اللَّحْظَةِ ، وَفِي مَكانِ قَرِيبِ مِنْهُ كَانَتِ البَرَكَةُ تَقُولُ لِلسَّعْدِ : « أَرَأَيْتَ ؟ بِدُونِي لا تَسْتَطيعُ أَنْ تَفْعَلَ شَيْئًا . لَنْ يَسْتَطيعَ صاحِبُكَ الفَلاحُ أَنْ يَحْتَفِظَ بِأَيِّ شَيْئًا . لَنْ يَسْتَطيعَ صاحِبُكَ الفَلاحُ أَنْ يَحْتَفِظَ بِأَيِّ شَيْءً . »

أجابَها السَّعْدُ: « أَعْطِني آخِرَ فُرْصَةٍ . » قالَتِ البَرَكَةُ: « حَسَنًا ، وَلَكِنْ تَذَكَّرْ جَيِّدًا أَنَّها آخِرُ

بسرُ عَدّ . »

كَانَ السَّعْدُ وَالبَرَكَةُ يُراقِبانِ مَا حَدَثَ ، فَقَالَ السَّعْدُ : « لَقَدْ فَقَدْتُ الأَمَلَ في إسْعادِ الفَلاحِ وَإصْلاحِ حَالِهِ . إنَّهُ دَوْرُكِ الآنَ ، تُرى ماذا سَتَفْعَلينَ ؟ »

قَالَتِ البَرَكَةُ : « سَتَرى . تَعَالَ مَعي . »

عادَ الفَلاحُ إلى مَنْزِلِهِ ، مَكْدودًا مَحْزونًا ، يَمْشي بِخُطُواتٍ بَطِيئَةٍ واهِنَةٍ ؛ فَهُوَ لا يَمْلِكُ شَيْئًا ، وَلا يَسْتَطيعُ أَنْ يَصْنَعَ شَيْئًا . وَفي طَريقِ عَوْدَتِهِ وَضَعَتِ البَرَكَةُ أَمامَهُ بَضْعَةَ قُروشٍ ، فَأَسْرَعَ بِالْتِقاطِها ، حامِدًا رَبَّهُ عَلى تَفَضُّلِهِ بَضْعَةَ قُروشٍ ، فَأَسْرَعَ بِالْتِقاطِها ، حامِدًا رَبَّهُ عَلى تَفَضُّلِهِ عَلَيْهِ ، شَاكِرًا لَهُ رَأَفَتَهُ بِهِ ، وَرَحْمَتَهُ لَهُ .

وَدَبَّتْ فيهِ القُوَّةُ وَالحَيَوِيَّةُ ، وَنَشِطَتْ خُطُواتُهُ ، وَأَسْرَعَ نَحْوَ بَيْتِهِ . وَعِنْدَ عَتَبَةِ البابِ صاحَ مِنْ شِدَّةِ المُفاجَأةِ ؛ فَقَدْ وَجَدَ أَمامَهُ وِعاءَ الدَّقيقَ اللَّذي اسْتَعارَتُهُ الجارَةُ كَما هُوَ ، فَسَأَلَ زَوْجَتَهُ مُسْتَفْسِرًا : « مَنْ أعادَ هَذَا الوِعاءَ ؟»

أَجَابَتْهُ : « لَمْ يُعْجِبِ الدَّقيقُ الجَارَةَ . قَالَتْ إِنَّهُ قَديمٌ ، بِهِ سُوسٌ وَلا يَصْلُحُ لِشَيْءٍ . »

إِنْتَظَرَ الفَلاحُ خُروجَ زَوْجَتِهِ مِنَ المَنْزِلِ لِبَعْضِ الأَمْرِ ، وَأَمْسَكَ الوِعاءَ بِلَهْ فَةٍ ، وَمَدَّ يَدَهُ دَاخِلَهُ ، وَكَمْ كَانَتْ دَهْشَتُهُ كَبِيرَةً حينَ وَجَدَ النُّقودَ ! وَفي تِلْكَ اللَّحْظَةِ دَخَلَ الأُولادُ المَنْزِلَ وَهُمْ يَتَصايَحونَ ، ويَطْلُبُونَ الطَّعامَ ؛ فَقالَ لَهُمْ أبوهُمْ :

« سَأَذْهَبُ حالا لأحْضِرَ لَكُمُ الطَّعامَ . اِنْتَظِروني ، لَنْ أَتَاخَّرَ . »

أَحْضَرَ الرَّجُلُ طَعَامًا لأَوْلادِهِ ، وَفِي الطَّرِيقِ كَانَ يَقْدَحُ ذِهْنَهُ ، وَيُعْمِلُ فِكْرَهُ : إِنَّهُ إِنْ ظَلَّ عَلَى هَذِهِ الحَالِ فَسَتَنْفَدُ النَّقُودُ قَبْلَ أَنْ يَجِدَ عَمَلاً ، ويَجِبُ أَنْ يَكُونَ حَريصًا في النَّقُودُ قَبْلَ أَنْ يَجِدَ عَمَلاً ، ويَجِبُ أَنْ يَكُونَ حَريصًا في إنْ الْفَاقِهِ . وَقَالَ فِي نَفْسِهِ : « لَنْ أَنْفِقَها كُلَّها ؛ لأنَّني لَمْ إنْ الْفَقِها كُلَّها ؛ لأنَّني لَمْ أَجِدْ عَمَلاً حَتّى الآنَ ، وَلا أَدْرِي مَتى أَسْتَطِيعُ الحُصولَ الجَدْ عَمَلاً حَتّى الآنَ ، وَلا أَدْرِي مَتى أَسْتَطِيعُ الحُصولَ عَلَيْهِ . مِنَ الخَيْرِ لِي أَنْ أَشْتَرِي صِنّارَةً ، وَأَصْطَادَ بِها عَلَيْهِ . مِنَ الخَيْرِ لِي أَنْ أَشْتَرِي صِنّارَةً ، وَأَصْطَادَ بِها

عَقَدَهُ عَلَيْها .

لَمْ يُصَدِّقْ نَفْسَهُ ، وخَرَّ ساجِدًا لِرَبِّهِ ؛ فَقَدْ كَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْهِ عَظيمًا ، وَنِعْمَتُهُ سابِغَةً ، لا يَسْتَطيعُ الوَفاءَ بِشْكْرهِما مَهْما اجْتَهَدَ .

أَخَذَ الرَّجُلُ الحَطَبَ وَالسَّمَكَ وَعادَ إلى المَنْزِلِ. كَانَ الأَطْفَالُ في انْتِظارِهِ ، فَأَشْعَلَ الْحَطَبَ. وَبَيْنَما هُو يَشُقُّ الأَطْفَالُ في انْتِظارِهِ ، فَأَشْعَلَ الْحَطَبَ. وَبَيْنَما هُو يَشُقُّ بَطْنَ سَمَكَة كَبِيرَة لِيُنَظِّفَها ، وَجَدَ شَيْئًا مُذْهِلا - وَجَدَ المَائَة جُنَيْهِ النَّى سَقَطَتْ في الماء وَابْتَلَعَتْها السَّمَكَة .

لَمْ يَتَمالَكِ الفَلاحُ نَفْسَهُ ، وَأَخَذَ يَرْقُصُ مِنْ شِدَّةِ الفَرَحِ ، وَالأَطْفَالُ يَنْظُرُونَ إلَيْهِ في دَهْشَة ، فَقَدْ زايلَهُ وَقَارُهُ ، وَالأَطْفَالُ يَنْظُرُونَ إلَيْهِ في دَهْشَة ، فَقَدْ زايلَهُ وَقَارُهُ ، وَالأَطْفَالُ يَنْظُرُونَ إلَيْهِ في دَهْشَة ، وَالخَذوا وَقَارُهُ ، وَفَارَقَه تُجَهُّمُه ، وَتَخَلّى عَنْهُ . . وَأَخَذوا يَرْقُصونَ مَعَهُ وَيَضْحَكونَ ، وَإِنْ كانوا لا يَفْهَمونَ .

أَكَلَ الفَلاحُ وَأَسْرَتُهُ السَّمَكَ ، وَقامَ كُلُّ واحِد مِنْهُمْ إِلَى شَأَنِهِ : بَعْضُهُمْ يُذاكِرُ دُروسَهُ وَالبَعْضُ الآخَرُ يَلْعَبُ ،

السَّمَكَ ؛ فَالنَّهْرُ قَريبٌ ، وَبِهِ سَمَكٌ كَثيرٌ ، حَتَّى يَفْتَحَ اللهُ عَلَيَّ بِعَمَلِ آخَرَ . »

إشْتَرى الفَلاحُ الصِّنَّارَةَ وَجَلَسَ عَلَى حَافَةِ النَّهُ رِ ، وَأَلْقَى الصَّنَّارَةَ في المَاءِ ، يَبْتَغي فَضْلَ اللهِ ، وَلَمْ يَمْضِ فَاللهِ يَاللهِ ، وَلَمْ يَمْضِ غَيْرُ وَقْتِ قليلٍ حَتّى رَزَقَهُ اللهُ رِزْقًا طَيِّبًا ، وَاصْطادَ سَمَكًا يَكُفي أَسْرَتَهُ ، دونَ أَنْ يُنْفِقَ شَيْئًا مِمّا مَعَهُ مِنْ مالٍ .

جَلَسَ الرَّجُلُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ يُفَكِّرُ: « الآنَ سأجْمَعُ بَعْضَ الخَطَبِ لِنَسْتَطيعَ شَيَّ السَّمَكِ ، فَلا يوجَدُ في المَنْزِلِ أَعْضَ الْحَطَبِ لِنَسْتَطيعَ شَيَّ السَّمَكِ ، فَلا يوجَدُ في المَنْزِلِ أَيُّ شَيْءٍ . »

شَرَعَ الرَّجُلُ يَجْمَعُ أَغْصَانَ الشَّجَرِ وَأَوْرِاقَهُ الْتَسَاقِطَةَ ، وَأَزْعَجَتْ حَرَكَتُهُ فِي الأرْضِ بَعْضَ الطُّيورِ ، فَطارَتْ مِنْ فَوْقِ أَغْصَانِ إِحْدى الأشْجارِ ، فَاهْتَزَّ الغُصْنُ وَسَقَطَ مِنْهُ فَوْقِ أَغْصَانِ إِحْدى الأشْجارِ ، فَاهْتَزَّ الغُصْنُ وَسَقَطَ مِنْهُ شَيْءٌ ، سَمِعَ لَهُ الرَّجُلُ وَقْعًا فَوْقَ الأرْضِ ، فَذَهَبَ يَنْظُرُ مَا حَدَثَ ، وَكَانَتِ المُفَاجَأَةُ الثّانِيةُ ! إِنَّهُ مِنْديلُهُ الذّي ما خَدَثَ ، وَكَانَتِ المُفَاجَأَةُ الثّانِيةُ ! إِنَّهُ مِنْديلُهُ النَّذي الْخُتَطَفَتْهُ الحِدَاةُ ، وَبِداخِلِهِ الجُنْيُهَاتُ المَائَةُ التَّي كَانَ قَدْ

#### الإخْوَةُ الثَّلاثَةُ

كانَ العَمُّ « حَسن » صَيّادًا فَقيرًا ، رَزَقَهُ الله ابنًا وَحيدًا ، سَمّاهُ « محمد » ، وكانَتْ تَسْكُنُ إلى جوارهِ امْرَأَةٌ ، تُوفِقي عَنْها زَوْجُها ، وتَرَكَ لَها ولَدَيْنِ : أكْبَرُهُمَا « أحمد » ، وأصْغَرُهُما « علي » . وكانَ العَمُّ « حَسن » يَعْطِفُ عَلى وأصْغَرُهُما « علي » . وكانَ العَمُّ « حَسن » يَعْطِفُ عَلى زَوْجَةِ جارهِ ، ويُعْطيها مِمّا رَزَقَهُ الله ؛ فَقَدْ كانَتْ أشَدَّ مِنْهُ فَقُرًا ، لَمْ يَتُرُكُ لَها زَوْجُها مالاً ولا مَتاعًا ، وكانَ ولداها صَغيريْن ، لا يَسْتَطيعانِ الْعَمَل ، ولا يَقْوَيانِ عَلَيْهِ .

وَلَمْ تَمْضِ غَيْرُ سَنُواتٍ مَعْدودَةٍ - حَتَّى مَرِضَتِ الْمَرْأَةُ، وَفَارَقَتِ الْحَياةَ، فَضَمَّ العَمُّ «حَسن» الْوَلَدَيْنِ الْمَرْأَةُ، وَفَارَقَتِ الْحَياةَ، فَضَمَّ العَمُّ «حَسن» الْوَلَدَيْنِ إلى أسْرَتِهِ، وكانَ يَقولُ إِنَّ الله رَزَقَهُ بِشَلاتَةِ أَبْناء، ويَصِفُهُمْ بِالأَكْبَرِ وَالأَوْسَطِ وَالأَصْغَرِ. وَكَانَ أَصْغَرُهُمُ وَيَصِفُهُمْ بِالأَكْبَرِ وَالأَوْسَطِ وَالأَصْغَرِ. وَكَانَ أَصْغَرُهُمُ

قالَ السَّعْدُ لِلْبَرَكَةِ: « فِعْلاً ، أَقِرُّ لَكِ بِفَضْلِكِ ، وَأَعْتَرِفُ بِمَقْدَرِتِكِ ، وَأَشْهَدُ أَنَّني بِدُونِكِ لَا أَسْتَطيعُ شَيْئًا ، وَلا يُصْبِحُ لأَعْمالي فائِدَةٌ وَلا جَدُوى . »

إِبْتَسَمَتِ البَرَكَةُ في تَواضُعٍ يُمازِجُهُ السُّرورُ ، وَسَعادَةٍ تُمازِجُهُ السُّرورُ ، وَسَعادَةٍ تُمازِجُها الكِبْرِياءُ .

ابْنُهُ « محمد » ، وَلَكِنَّهُ أَكْثَرُهُمْ شَجاعَةً ، وَأَشَدُّهُمْ صَبْرًا ، وَأَخَدُّهُمْ وَسَبْرًا ، وَأَخَدُّهُمْ ذَكَاءً ، بِالرَّغْم مِنْ صِغَرِ سِنَّهِ ، وَضَآلَةِ حَجْمِهِ .

وَذَاتَ يَوْم ، عَادَ الْعَمُّ « حسن » مِنَ الصَّيْدِ مَريضًا ، يَتَلُوّى مِنْ شِدَّةِ الْأَلَم ، لا يَكَادُ يَقُوى عَلَى الْحَرَكَةِ ، يَجُرُّ قَدَمَيْهِ جَرَّا . مَا إِنْ دَخَلَ دَارَهُ حَتّى لَزِمَ فِراشَهُ ، وظَلَّ طَرِيحَ الفِراشَ أَيّامًا طَويلَةً ، فَلَمّا أحسَّ بِدُنُو ّأَجَلِهِ جَمَعَ أَوْلادَهُ الثَّلاثَةَ ، وَقَالَ لَهُمْ :

«يا أَبْنَائِي ، أَشْعُرُ بِدُنُو ّأَجَلِي ، وَأَنِّي عَمَّا قَريبٍ ، مُفَارِقُكُمْ إلى غَيْرِ رَجْعَة ، وَإِنِّي أُوصِيكُمْ أَنْ تَخْرُجُوا لِلْبَحْثِ عَنْ عَمَلٍ ، وَأَنْ تَعْتَمِدوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ . لِلْبَحْثِ عَنْ عَمَلٍ ، وَأَنْ تَعْتَمِدوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ . فَلْيَذْهَبْ كُلُّ وَاحِد مِنْكُمْ في طَريق ، فَإِذَا يَسَّرَ الله لَهُ أَمْرَهُ ، وَنَجَحَ في عَمَلِهِ ، وَاسْتَقَرَّتُ حَياتُهُ - بَحَثَ عَنْ أَخُويْهِ ، وَاسْتَدْعَاهُما لِلْعَيْش مَعَهُ . »

وَمَا انْقَضَتْ غَيْرُ أَيَّامِ قَليلَةٍ عَلى هَذَا الحَديثِ ، حَتَّى فَارَقَ العَمُّ « حسن » الحَيَّاةَ ، وَخَرَجَ الأوْلادُ الثَّلاثَهُ ، كُلُّ

في طَريق لِلْبَحْثِ عَنْ عَمَلٍ .

كَانَ أَكْبَرُهُمْ كَسُولاً ، يَضِيقُ بِالْعَمَلِ وَينْفِرُ مِنْهُ ، يُحِبُّ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِطَيِّباتِ الحَياةِ وَلَذَائِذِها ، دونَ أَنْ يَبْذُلُ في سَبيلِ ذَلِكَ جَهْدًا ، أَوْ يَتَحَمَّلَ مَشَقَّةً ، وَإِنَّما يَعيشُ ، عَالَةً عَلَى أَبِيهِ ، وَيَعْتَمِدُ عَلَى ما يُقَدِّمُهُ لَهُ أَخُواهُ ؛ لأَنَّهُ عَلَى أَبِيهِ ، وَيَعْتَمِدُ عَلَى ما يُقَدِّمُهُ لَهُ أَخُواهُ ؛ لأَنَّهُ كَسُولٌ قَلِيلُ الخِبْرَةِ ، ضَعيفُ الهِمَّةِ ، لَمْ يَسْتَطعْ أَنْ كَسُولٌ قَلِيلُ الخِبْرَةِ ، ضَعيفُ الهِمَّةِ ، لَمْ يَسْتَطعْ أَنْ يَنْهَضَ بِأَيِّ عَمَلٍ ، وَلَمْ يُوفَقُ إلى النَّجْحِ في أَيِّ سَبيلٍ .

أمّا «على » فَكَانَ صُلْبَ الرَّأَي عَنيدًا ، لا يَسْمَعُ لِرَأَي أَحَد ، وَلا يَسْمَعُ لِرَأَي أَمْر ، وَيَعْتَقِدُ أَنَّ كُلَّ مَا يَفْعَلُهُ أَوْ يَقُولُهُ هُوَ الصَّوابُ الَّذي لا صَوابَ بَعْدَهُ ، وَأَنَّ الآخَرينَ يَقُولُهُ هُوَ الصَّوابُ الَّذي لا صَوابَ بَعْدَهُ ، وَأَنَّ الآخَرينَ يَعْفَهُ أَوْ يَعْفَلُهُ أَوْ يَعْفَلُهُ أَوْ يَعْفَلُهُ أَوْ يَعْفَلُهُ أَوْ يَعْفَلُهُ مَا يَعْفَلُهُ مَا يَعْفَلُهُ أَوْ يَعْفَلُهُ أَوْ يَعْفَلُهُ أَوْ يَعْفَلُهُ إِلَّا يَعْفَلُ التَّوْفيقُ في أَيِّ عَمَل .

أمّا الصَّغيرُ «محمد» فَكانَ جَلْدًا صَبورًا نَشيطًا حَكيمًا ، لا يَضيقُ بِعَمَلٍ مَهْما بَدا صَغيرًا ، ما دامَ عَمَلاً شَريفًا ، لا يَحُطُّ مِنْ قَدْرِ صاحِبِهِ ، وَيُحَقِّقُ فائِدَةً لَهُ

وَلِغَيْرِهِ. وَكَانَ لا يَضَنُّ عَلَى الآخَرِينَ بِالمُساعَدَةِ ، وَلا يَبْخَلُ بِالمُعاوَنَةِ . . فَمَضى في طَريقِهِ يَبْحَثُ وَيَسْأَلُ ، لا يَبْخَلُ بِالمُعاوَنَةِ . . فَمَضى في طَريقِهِ يَبْحَثُ وَيَسْأَلُ ، لا يَكِلُّ وَلا يَمَلُّ ، حَتَّى قادَتْهُ قَدَماهُ إلى حَدائِقِ المَلِكِ وَمَزارِعِهِ ، وَهُناكَ الْتَقى المَسْتُولَ عَنْها ، وَكَانَ رَجُلاً وَمَزارِعِهِ ، وَهُناكَ الْتَقى المَسْتُولَ عَنْها ، وكانَ رَجُلاً تَجاوزَ سِنَّ الشَّبابِ ، لَهُ خِبْرَتُهُ وتَجْرِبَتُهُ .

سَأَلَهُ « محمد » عَنْ عَمَلٍ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ نَظْرَةً ثاقِبَةً فاحِصَةً ، وَأَدْرَكَ حُبَّهُ لِلْعَمَلِ ، وَصَبْرَهُ عَلَيْهِ ، فَقالَ لَهُ :

« حَسَنًا ، يا بُنَيَّ ، لَقَدْ جِئْتَ في مَوْعِدِكَ ، في مَوْسِمِ الحَصادِ ، وَقَدْ قَلَّتِ الأَيْدِي العامِلَةُ ، فَمُعْظَمُ عُمّالِ الزِّراعَةِ انْصَرَفُوا إلى أعْمالٍ أخْرى: بَعْضُهُمْ خَرَجَ للزِّراعَةِ انْصَرَفُوا إلى أعْمالٍ أخْرى: بَعْضُهُمْ خَرَجَ للصَّيْدِ ، وَالبَعْضُ الآخَرُ اسْتَهْوَتُهُ التِّجارَةُ أو الصِّناعَةُ ، فَهَلْ تَسْتَطيعُ ، يا بُنَيَّ ، أَنْ تَحْصُدَ هَذَا الْحَقْلَ خِلاَلَ شَهْرٍ ، كَيْلا يَهْلِكَ المَحْصُولُ ؟ »

« في أسْبوعٍ واحِدٍ بِإِذْنِ اللهِ . »

« أسْبوعٌ ! وَحْدَكَ ؟ فَلْتَقُلْ شَهْرًا ، يا بُنَيَّ ، وَاللهُ يُعينُكَ . »

أَقْبَلَ « محمد » على العَمَلِ بِهِمَّةٍ لا تَعْرِفُ الكَلَلَ ، فَكَانَ يَعْمَلُ لَيْلاً وَنَهَارًا ، لا يَمْنَحُ وَعَزيمة لا تَعْرِفُ اللَلَ ، فَكَانَ يَعْمَلُ لَيْلاً وَنَهَارًا ، لا يَمْنَحُ جَسَدَهُ غَيْرَ قِسْطِ ضَئيلٍ مِنَ الرَّاحَةِ يُمَكِّنُهُ مِنَ المُثَابَرَةِ عَلى جَسَدَهُ غَيْرَ قِسْطِ ضَئيلٍ مِنَ الرَّاحَةِ يُمَكِّنُهُ مِنَ المُثابَرَةِ عَلى العَمَلِ ، حَتّى يُنْجِزَ ما وَعَدَ بِهِ ، وَفِي الزَّمَنِ الَّذي حَدَّدَهُ. العَمَلِ ، حَتّى يُنْجِزَ ما وَعَدَ بِهِ ، وَفِي الزَّمَنِ اللَّذي حَدَّدَهُ. واسْتَطَاعَ ، بِعَوْنِ اللهِ وَتَوْفِيقِهِ وَصَبْرِهِ وَكِفَاحِهِ ، أَنْ يُحَقِّقَ ما يُريدُ .

دُهِشَ الرَّجُلُ المَسْئُولُ عَنْ مَزارِعِ المَلِكِ وَحَدائِقِهِ ، واصْطَحَبَ «محمدًا» إلى المَلِكِ، الَّذي شكر لَهُ حُسْنَ صَنيعِهِ ، وَفَضْلَهُ في إنْقاذِ مَحْصولِهِ مِنَ الهَلاكِ ، وَعَيَّنَهُ مُشْرِفًا عَلى إسْطَبْلاتِ الخَيْل .

لَمْ يَدَّخِرْ « محمد » جَهْدًا في عَمَلِهِ ، فَكَانَ يَبْدَأ يَوْمَهُ في الصَّباحِ الباكِرِ ، يُنَظِّفُ المَكانَ ، ثُمَّ يَهْتَمُّ بِالخَيْلِ ، في الصَّباحِ الباكِرِ ، يُنَظِّفُ المَكانَ ، ثُمَّ يَهْتَمُّ بِالخَيْلِ ، في الصَّباحِ الباكِرِ ، ويَعْمَلُ عَلى تَنْظيفِها ، ويُعْنى في في في المَّعْنِها ، ويُعْنى

بِصِحَّتِها ، حَتَّى غَدَتْ في أَحْسَنِ حالٍ .

وَذَاتَ يَوْم لَاحَظَ أَنَّ هُنَاكَ مَنْ يَسْرِقُ طَعَامَ الْخَيْلِ أَثْنَاءَ اللَّيْلِ ، فَقَرَّرَ أَنْ يَتَرَصَّدَ لِلِّصِّ وَيُمْسِكَ بِهِ ، فَكَانَ يَقْضِي اللَّيْلِ ، فَقَرَّرَ أَنْ يَتَظَاهَرُ بِالنَّوْمِ وَلَا يَنَامُ ، حَتَّى كَانَتْ لَيْلَةٌ لَيْلَةٌ مُسْتَيْقِظًا ؛ يَتَظَاهَرُ بِالنَّوْمِ وَلَا يَنَامُ ، حَتَّى كَانَتْ لَيْلَةٌ سَمِعَ صَهيلاً جَميلاً ، وَفَتَحَ عَيْنَيْهِ جَيِّدًا ، لِيَرى فَرَسًا نَمَعَ صَهيلاً جَميلاً ، وَفَتَحَ عَيْنَيْهِ جَيِّدًا ، لِيَرى فَرَسًا ذَهَبِيَّةً جَميلةً ، تَصول وتَجول في الحَظيرة ، وتَأكُل طَعامَ الخَيْلِ ، فَتَرَبَّصَ بِها ، وَقَفَزَ مُحاول السَّيْطَرة عَلَيْها .

مَضَتْ ساعاتٌ وَساعاتٌ ، وَالفَرَسُ تَجْرِي هُنا وهُناكَ ، وَالفَرَسُ تَجْرِي هُنا وهُناكَ ، وتُحاوِلُ أَنْ تَطْرَحَهُ أَرْضًا ، وَلَكِنَّهُ مُتَمكِّنٌ مُتَماسِكٌ فَوْقَها ، حَتّى اسْتَطاعَ السَّيْطَرَةَ عَلَيْها وَتَرْويضَها ، ثُمَّ



حَبَسَها مَعَ بَقِيَّةِ الْخَيْلِ في الإسْطَبْلِ.

وَفي الصَّبَاحِ ، ذَهَبَ إلى المَلِكَ ، وَقَالَ لَهُ إِنَّهُ سَيَعْرِضُ عَلَيْهِ أَمْرًا هَامًا ، وَاصْطَحَبَهُ إلى الإسْطَبْلِ ، وَأَدْخَلَهُ حَيْثُ تُوجَدُ الفَرَسُ الذَّهَبِيَّةُ .

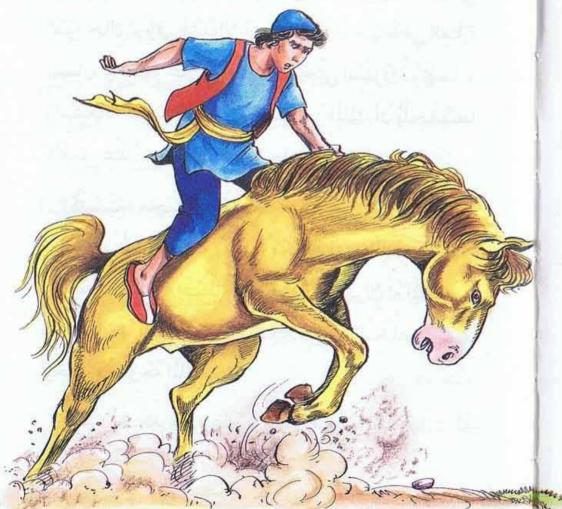

لَمْ يَسْتَطِعِ الْمَلِكُ أَنْ يُخْفِيَ إعْجابَهُ بِها ، وَقَصَّ عَلَيْهِ « محمد » كَيْفَ أَمْسَكَ بِها ، فَشكرَهُ اللَّكُ عَلَى جَميلِ « محمد » كَيْفَ أَمْسَكَ بِها ، فَشكرَهُ اللَّكُ عَلَى جَميلِ رِعايَتِهِ ، وَعَيَّنَهُ مُسْتَشارًا لَهُ .

شَعَرَ «محمد» أنَّ الحَياةَ قَدِ ابْتَسَمَتْ لَهُ ، وَأَنَّ الأمورَ اسْتَقَرَّتْ ، فَأَخَذَ يَبْحَثُ عَنْ أَخَوَيْهِ ، حَتّى وَجَدَهُما في اسْتَقَرَّتْ ، فَأَخَذَ يَبْحَثُ عَنْ أَخَوَيْهِ ، حَتّى وَجَدَهُما في أَسْوَإ حالٍ ، وَفي أَشَدِّ الاحْتِياجِ ، فَبَذَلَ جَهْدَهُ في العِنايَةِ بِهِما ، وَالسَّهَرِ عَلى راحَتِهِما ، حَتّى اسْتَرَدّا قُوَّتَهُما ، بِهِما ، وَالسَّهَرِ عَلى راحَتِهِما ، حَتّى اسْتَرَدّا قُوَّتَهُما ، وَاسْتَعادا عافِيتَهُما . ثُمَّ طَلَبَ مِنَ الملكِ أَنْ يُلْحِقَهُما وَاسْتَعادا عافِيتَهُما . ثُمَّ طَلَبَ مِنَ الملكِ أَنْ يُلْحِقَهُما بالعَمَلِ عِنْدَهُ ؛ فَعَيَّنَ أَحَدَهُما حارِسًا ، وَالآخَرَ مُزارِعًا . بالعَمَلِ عِنْدَهُ ؛ فَعَيَّنَ أَحَدَهُما حارِسًا ، وَالآخَرَ مُزارِعًا .

اِكْتَسَبَ « محمد » ثِقَةَ اللَّكِ وَحُبَّهُ ، مِمّا جَعَلَ كَثيرينَ يَغَارُونَ مِنْهُ ، وَيَنْفُسُونَ عَلَيْهِ مَكانَتَهُ لَدى اللَّكِ . وَكانَ أَخُواهُ أَشَدَّ النَّاسِ غَيْظًا مِنْهُ ، فَأَخَذَا يُدَبِّرانِ لَهُ المَكائِدَ ، وَيَحْمَلانِ عَلَى التَّخَلُّصِ مِنْهُ ، وَيَعْمَلانِ عَلَى التَّخَلُّصِ مِنْهُ ، لِيَخْلُو لَهُمَا وَجُهُ اللَّكِ .

عَلِمَ « أحمد » وَ « علي » مُصادَفَةً أَنَّ اللَّلِكَ كَانَتْ لَهُ

ابْنَةٌ جَميلَةٌ اخْتُطِفَتْ مُنْذُ أَعُوام ، فَحَزِنَ اللَّكُ عَلَيْها ، وَجَدَّ فِي البَحْثِ عَنْها ، حَتّى غَلَبَهُ اليَاسُ ، وَفَقَدَ الأَمَلَ فِي العُثورِ عَلَيْها ، فَأَذْعَنَ لِلْواقعِ ، وَحاوَلَ أَنْ يَسْلُوها فِي العُثورِ عَلَيْها ، فَأَذْعَنَ لِلْواقعِ ، وَحاوَلَ أَنْ يَسْلُوها وَيَتَعَزَى عَنْها ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَسْتَطعُ إلى ذَلِكَ سَبيلاً ، وَيَتَعَزَى عَنْها ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَسْتَطعُ إلى ذَلِكَ سَبيلاً ، فَذِكْراها تُعاوِدُهُ ، وصورتُها تُخايِلُهُ ، فَلا يَمْلِكُ إلا فَذِكْراها تُعاوِدُهُ ، وصورتُها تُخايِلُهُ ، فَلا يَمْلِكُ إلا الدُّمُوعَ تَنْهَمِرُ مِنْ عَيْنَهُ إنْهِمارًا ، وتَفيضُ أَنْهارًا .

وَفي صَبَاحٍ ، أَشْرَقَتْ شَمْسُهُ ، وَصَفَا جَوَّهُ ، جَلَسَ « أَحمد » وَ « علي » تَحْتَ نافِذَةٍ غُرْفَةِ اللَّكِ ، يَتَحَدَّثانِ بصَوْتٍ عال ؛ كَيْ يَصِلَ كَلامُهُما إلى اللَّكِ ، وتَذاكرا قِصَّةَ الابْنَةِ اللَّخْطوفَةِ ، وَحُزْنَ اللَّكِ عَلَيْها ، وتَعاطّفَهُما مَعَهُ .

وَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ: « إنَّنَا يَجِبُ أَنْ نُعيدَ البَسْمَةَ إلى شَغَتَى المَلكِ، وَنَجْزِيَهُ عَنْ إحْسانِهِ إلَيْنَا، فَنَبْحَثَ عَنِ ابْنَتِهِ . »

فَقَالَ الآخَرُ: « وَمَا لَنَا نَذْهَبُ بَعِيدًا ؟ إِنَّ ‹‹ محمدًا ››

لَوْ أَخْلَصَ لِلْمَلِكِ لَعَثَرَ عَلَيْها في سُرْعَةٍ فائِقَةٍ - فَهُوَ الوَحيدُ الَّذي يُمْكِنُهُ ذَلِكَ . »

أثارَ هَذَا الحَدِيثُ شُجُونَ اللَّكِ ، بِما حَاوَلَ أَنْ يَنْسَاهُ ، فَاسْتَدْعَى « محمدًا » وَقَصَّ عَلَيْهِ ما سَمِعَهُ مِنْ حَديثٍ . فَاسْتَدْعَى « محمد » ما يُحاوِلُ أَخَواهُ أَنْ يَفْعَلا ، فَقَالَ لِلْمَلِكِ :

«أوافِقُ ، يا مَوْلايَ ، وَلَكِنّي لا أَسْتَطيعُ أَنْ أَبْحَثَ عَنِ ابْنَتِكَ وَحْدي ، وَأَحْتَاجُ إلى ‹‹أحمد ›› وَ ‹‹ علي ٥٠ ، فَهُمَا القادِرانِ عَلى شَدِّ أَزْري وَمُسانَدَتي . »

إِسْتَدْعاهُما اللَلِكُ في الحالِ ، وَأَمَرَهُما بِإعْدادِ أَنْفُسِهِما لِلسَّفَرِ في الصَّباحِ مَعَ « محمد » ، لِلْبَحْثِ عَنِ ابْنَتِهِ اللسَّفَرِ في الصَّباحِ مَعَ « محمد » ، لِلْبَحْثِ عَنِ ابْنَتِهِ اللَّخْتَفِيَةِ مُنْذُ أعْوام .

لَمْ يَجْرُؤْ أَحَدُهُما عَلَى المُعارَضَةِ ، وَاضْطُرًا لِلرَّحيل مَعَ أَخيهِ ما ، وَهُما في ضيْق مِنْهُ ؛ فَقَدْ مَكَرا بِهِ ، وكادا لَهُ ، فَكانَ أَشَدَّ مِنْهُما مَكْرًا ، وَأَبْلَغَ كَيْدًا !

رَحَلَ الشَّلاثَةُ مَعًا ، وَمَعَهُمْ الزَّادُ وَالمَالُ ، لِلْبَحْثِ عَنِ الأَميرَةِ المَفْقودَةِ . لَمْ يَكُنْ « مُحَمَّد » يَدْرِي كَيْفَ يَبْدَأَ الأَميرَةِ المَفْقودَةِ . لَمْ يَكُنْ « مُحَمَّد » يَدْرِي كَيْفَ يَبْدَأَ البَحْثُ ؟ وَهَلَ الأَميرَةُ مَا زَالَتْ حَيَّةً تُرْزَقُ أَمْ فَارَقَتِ الْحَياةَ ؟ وَلَكِنَّهُ طَرَدَ اليَاسَ مِنْ صَدْرِهِ ، تُرْزَقُ أَمْ فَارَقَتِ الْحَياةَ ؟ وَلَكِنَّهُ طَرَدَ اليَاسَ مِنْ صَدْرِهِ ، وَشَحَنَ بِالأَمَلِ قَلْبَهُ ، فَأَقْبَلَ عَلَى البَحْثِ بِجِدِّ وَاجْتِهادٍ ، وَشَحَنَ بِالأَمْلِ قَلْبَهُ ، فَأَقْبَلَ عَلَى البَحْثِ بِجِدِّ وَاجْتِهادٍ ، يَسْأَلُ هُنَا وَهُنَاكَ ، وَيَجْمَعُ المَعْلُومَةَ بَعْدَ الأَخْرى ، ويَقْتَفي أَثَرَها ، وَأَخَواهُ يَكْتَفِيانِ بِمُراقَبَتِهِ ، وَلا يَبْذُلُانِ أَيَّ وَيَعْمَعُ المَعْلُومَةَ بَعْ وَلا يَبْذُلُانِ أَيَّ جَعْدِ .

مَضَتِ الأيّامُ ، بَلِ الأسابيعُ وَالشُّهورُ ، وَ «محمد» ما زالَ يَبْحَثُ هُنا وَهُناكَ ، حَتّى صادَفَ شَيْخًا عَجوزًا ، يَعيشُ وَحيدًا في الصَّحْراءِ ، اسْتَضافَهُ مَعَ أَخَوَيْهِ بِضْعَ لَيالٍ . وَفي أثناءِ حَديثِهِ مَعَهُ أَشَارَ الشَّيْخُ إلى بِئْر مَهْجورَةٍ ، لَيالٍ . وَفي أثناءِ حَديثِهِ مَعَهُ أَشَارَ الشَّيْخُ إلى بِئْر مَهْجورَةٍ ، يَمُرُّ عَلَيْها في طَريقِهِ لِلْحُصولِ عَلى الماءِ مِنْ بِئْرِ أَخْرى ، في طَريقِهِ لِلْحُصولِ عَلى الماءِ مِنْ بِئْرِ أَخْرى ، في وَيُوعُهُ ما يَسْمَعُهُ مِنْ أَصُواتٍ تَأْتِي مِنْ قاعِها - فَرَغِبَ إلَيْهِ «محمد » في أَنْ يَصْحَبَهُ إلَيْها مَتى أَشْرَقَ الصَّباحُ .

ذَهَبَ الإخْوةُ مَعَ الشَّيْخِ إلى البِئْرِ ، وَمالَ « محمد » على حافَتِها ، فَخُيِّلَ إلَيْهِ أَنَّهُ يَسْمَعُ صَوْتًا آدَمِيّا ، فَطَلَبَ مِنَ الشَّيْخِ حَبْلاً طَويلاً ، أعْطاهُ الشَّيْخُ إيّاهُ ، وَانْصَرَفَ مِنَ الشَّيْخِ حَبْلاً طَويلاً ، أعْطاهُ الشَّيْخُ إيّاهُ ، وَانْصَرَفَ خَائِفًا . قَرَّرَ « محمد » النُّزولَ إلى البِئْرِ ، وَطَلَبَ مِنْ أَخَوَيْهِ أَنْ يَرْبُطاهُ بِالْحَبْلِ ، وَيُدلِّياهُ في البِئْرِ ؛ لِيَنْزِلَ كَيْ أَخَويْهِ أَنْ يَرْبُطاهُ بِالْحَبْلِ ، وَيُدلِّياهُ في البِئْرِ ؛ لِيَنْزِلَ كَيْ يَسْتَكْشِفَ الأَمْرَ ، ثُمَّ يَشُدَّاهُ لِيَصْعَدَ مِنْ جَديدٍ .

وَصَلَ « محمد » إلى قاع البِئْرِ ، فَوجَدَ في أحد جَوانِبِها فُتْحَةً كَبِيرةً ، عَبَرَ مِنْها ، فَوَجَدَ طَريقًا طَويلاً مُظْلِمًا مَشى فيه . وَفَجْأةً سَمِعَ صَوْتَ غِناء يُشْبِهُ البُكاءَ وَالعَويلَ ، فَاسْتَمَعَ جَيِّدًا ، فَإذا هُوَ صَوْتُ فَتاةٍ تَحْكي وَالعَويلَ ، فَاسْتَمَعَ جَيِّدًا ، فَإذا هُوَ صَوْتُ فَتاةٍ تَحْكي قِصَّةَ اخْتِطافِها مِنْ حَديقة والدِها الملك ، وحَبْسِها في هَذِهِ البِئْرِ اللَّعينَة .

حاوَلَ « محمد » أَنْ يَتَعَرَّفَ عَلَى الصَّوْتِ ، فَلَمَّا اقْتَرَبَ مِنْهُ وَجَدَ فَتَاةً شَابَّةً رائِعَةَ الجَمالِ ، مَوْثوقَةً بِالحِبالِ . وَقَالَ لَها إِنَّهُ بِالْحِبالِ . وَقَالَ لَها إِنَّهُ

سَمِعَ غِناءَها ، وَتَوَجَّعَ لِبُكائِها ، وَإِنَّهُ حَضَرَ لإِنْقاذِها مِمّا هِيَ فيهِ ، وَإِعادَتِها إلى والدها ، الَّذي لَمْ تَرْقَأ دُموعُهُ وَلَمْ تَجِفَّ مُنْذُ اخْتُطِفَتْ مِنَ الْحَديقَةِ . قالَتْ لَهُ إِنَّ أَحَد الأَمراءِ خَطَفَها حينَ رَفَضَتْ خِطْبَتَهُ ، وَأَبَتِ الزَّواجَ مِنْهُ ، وَحَبَسَها في هَذهِ البِئر ؛ لَعَلَّها تُذْعِنُ لَهُ ، وَلَكِنَّها ما زالَتْ تَرْفُضُهُ ، وَسَتَظَلُّ تَرُفُضُهُ مَهْما حَدَثَ .

فَكَ « محمد » قُيودَ الأميرَةِ ، وَطَلَبَ مِنْهَا أَنْ تَتْبَعَهُ حَتّى يَخِرُجَ بِهَا مِنْ هَذِهِ البِئْرِ . بَكَتِ الأميرَةُ فَرَحًا وَشُكرًا لِهَذَا الشّابِّ الشُّجاعِ ، وَخَلَعَتْ مِنْ يَدِهَا سِوارًا أَعْطَتْهُ لَهُ قَائِلَةً :

« هَذَا السِّوارُ واحِدٌ مِنِ اثْنَيْنِ ، لَيْسَ لَهُمَا مَثيلٌ في العالَمِ . إحْتَفِظُ بِهِ لَكَ وَسَأَحْتَفِظُ بِالآخَرِ ، فَمَنْ يَدْري ماذَا تُخَبِّئُ لَنَا الأَيَّامُ . »

شَكَرَها « محمد » وَهَزَّ الحَبْلَ طالِبًا مِنْ أَخَوَيْهِ شَدَّهُ ، وَرَبَطَ الفَتاةَ حَتَّى تَصْعَدَ هِيَ أُوَّلا ، ثُمَّ يَتْبَعَها هُو بَعْدَ

ذَلكَ .

وَعِنْدَما خَرَجَتِ الأميرَةُ مِنَ البئرِ انْبَهَرَ الأَخُوانِ مِنْ شِدَّة جَمالِها ، وَعَرَفا أَنَّ أَخاهُما قَدْ عَثَرَ عَلَى ابْنَةِ اللَّكِ ، فَأَخَذاها وَانْصَرَفا مُسْرِعَيْنِ وَتَرَكا «محمدًا » في قاعِ البئر.

بَدَأَ الأَخُوانِ رَحْلَةَ العَوْدَةِ ، وَهُما يُفَكِّرانِ : أَيُّهُما يَتَزَوَّجُها يَتَزَوَّجُها يَتَزَوَّجُها الْمَيرَةَ الجُميلَةَ ؟ ثُمَّ اتَّفَقا عَلى أَنْ يَتَزَوَّجَها « أحمد » فَهُو الأكْبَرُ ، عَلَى أَنْ يُكَافَأ « عَلِيٌ " مُكافَأةً ضَخْمَةً ، وَيُعَيَّنَ في مَنْصِبٍ كَبيرٍ ، يَضْمَنُ لَهُ الاسْتِقْرارَ بَقيَّةَ حَياته .

بَقِيَ « محمد » في قاع البِئْر ، وَأَدْرَكَ خَطَرَ المَأْزِقِ الَّذِي أَصْبَحَ فيهِ ، وَأَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ البِئْرِ قَبْلَ اكْتِشافِ هُروبِ الأميرَةِ ، فَقَدْ يَفْقِدُ حَياتَهُ ثَمنًا لِمُساعَدَتِها عَلى الهَرَب .

وَبَيْنَما « محمد » يُفَكِّرُ وَيَشْعُرُ بِاليَاسِ سَمعَ صَوْتَ

الشَّيْخِ يُنادي عَلَيْهِ ، وَيُدْلي حَبْلا حَتَّى يُخْرِجَهُ مِنْ هَذِهِ الشَّيْخِ يُنادي عَلَيْهِ الشَّيْخَ كانَ واهِنًا ضَعيفًا ، وَكانَ الأَمْرُ عَلَيْهِ البِئْرِ . وَلَكِنَّ الشَّيْخَ كانَ واهِنًا ضَعيفًا ، وَكانَ الأَمْرُ عَلَيْهِ شَاقًا ، وَمَعَ ذَلِكَ اسْتَطاعَ بَعْدَ جَهْدٍ جَهيدٍ أَنْ يُخْرِجَ «محمدًا» ، ثُمَّ سَقَطَ مِنَ الإعْياءِ .

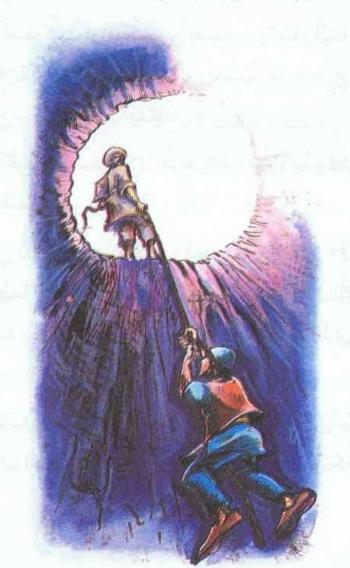

حَمَلَهُ «محمد» إلى مَنْزِلِهِ ، وَمَكَثَ بِجانِبِهِ عِدَّةَ أَيّامٍ يَعْتَني بِهِ - حَتّى اسْتَرَدَّ الْعَجوزُ صِحَّتَهُ ، فَسَأَلَهُ «محمد» كَيْفَ عَرَفَ بِوُجودِهِ في البِئرِ ؟ فَأجابَهُ الشَّيْخُ :

« لَقَدْ كُنْتُ أَراقِبُكُمْ مِنْ بَعيد ، وَلَمّا رَأَيْتُ أَخَوَيْكَ يَرْحَلانِ ، وَمَعَهُما الأميرَةُ ، فَهِمْتُ ما قاما بِهِ مِنْ عَمَلٍ دَنيءٍ ، وَقَرَّرْتُ مُساعَدَتَكَ . »

شَكَرَهُ « محمد » لإنْقاذِهِ حَياتَهُ ، وَ وَدَّعَهُ وَمَضى عائِداً إلى القَصْرِ .

في ذَلِكَ الوَقْتِ ، كانَ « أحمد » وَ « عَلِي » قَدْ وَصَلا وَمَعَهُما الأَميرَةُ اللَّفْقودَةُ ، يَزْعُمانِ أَنَّهُما هُما اللَّذانِ عَثَرا عَلَيْها ، وَأَنَّهُما يَجْهَلانِ مَكانَ « محمد » الَّذي فُقِدَ في الطَّريق .

طابَتْ نَفْسُ اللَّكِ ، وَتَبَدَّلَ حُزْنُهُ فَرَحًا ، وَيَأْسُهُ أَمَلاً ، وَازْدانَ القَصْرُ بِعَوْدَةِ الأميرَةِ ، وَابْتَهَجَتِ المَمْلَكَةُ بِابْتِهاجِ

اللَّكِ وَسُرورهِ . وَلَمْ يَنْسَ اللَّكُ في غَمْرة الأَفْراحِ أَنْ يُكَافِئَ الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ أعادا البَسْمَةَ إلى شَفَتَيْهِ ، وَالغِبْطَةَ إلى شَفَتَيْهِ ، وَالغِبْطَةَ إلى قَلْبِهِ ، فَسَأَلَهُ ما عَمّا يَطْلُبانِ . طَلَبَ « أحمد » أَنْ يَتَزَوَّجَ الأميرة ، وَطَلَبَ « عَلِي » المال وَالجاهَ وَالمَنْصِبَ الخَطيرَ .

وافق الللكُ على ما طلبا ، ولكِنَّهُ اسْتَأذَنَهُ ما في أنْ يَعْرِفَ رَأِي ابْنَتِهِ ؛ فالعَروسُ لا بُدَّ مِنْ مُوافَقَتِها . تَظاهَرَتِ الأميرَةُ بِالمُوافَقَةِ ، لَكِنَّها اشْتَرَطَتْ أَنْ يُقَدِّمَ لَها العَريسُ سِوارًا يُشْبِهُ السِّوارَ الَّذي تَلْبَسُهُ ، فَإذا عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ فَلَنْ تَتَزَوَّجَهُ .

ظَنَّ الأَخُوانِ أَنَّ الأَمْرَ سَهْلُ لا عُسْرَ فيهِ ، وَلَكِنَّهُما طَافا بِصُيِّاغِ اللَّدينَةِ واحِدًا بَعْدَ الآخَرِ ، فَلَمْ يُغْنِ أَحَدُّ مِنْهُمْ شَيْئًا ، وَعَجَزوا جَميعًا عَنْ صُنْع سِوارِ مِثْلِهِ .

وَبَيْنَما الأَخُوانِ يَبْحَثانِ عَنَ السِّوارِ ، وَيَجوبانِ المُدُنَ وَبَيْنَما الأَخُوانِ يَبْحُثانِ عَنَ السِّوارِ ، وَيَجوبانِ المُدُنَ وَالقُرى ؛ أملا في الحُصولِ عَلَيْهِ - عادَ « محمد » مُتْعَبًا

مَنْهُوكًا ، وَدَخَلَ عَلَى اللَّكِ ، فَأَنْبَأَهُ بِما حَدَثَ ، وقَصَّ عَلَيْهِ ما وَقَعَ مِنْ أَخَوَيْهِ مِنْ خِيانَةٍ وَغَدْرٍ . وَلَكِنَّ اللَّكَ لَمْ عَلَيْهِ ما وَقَعَ مِنْ أَخَوَيْهِ مِنْ خِيانَةٍ وَغَدْرٍ . وَلَكِنَّ اللَّكَ لَمْ يُعَجِّلُ في الحُكْم ، وَطَلَبَ مِنْ «محمد» أَنْ يُقَدِّمَ الدَّلِيلَ ، وَيَأْتِيَ بِالبُرْهانِ ، الذي يَدْعَمُ أَقُوالَهُ ، وَيُشْبِتُ الدَّلِيلَ ، وَيَأْتِي بِالبُرْهانِ ، الذي يَدْعَمُ أَقُوالَهُ ، وَيُشْبِتُ الدَّلِيلَ ، وَيَأْتِي بِالبُرْهانِ ، السِّوارَ الَّذي يَحْمِلُهُ ، وَالَّذي كَانَتِ الأميرةُ قَدْ أَهْدَتْهُ إلَيْهِ لِقاءَ شَجاعَتِهِ وَجَسارَتِهِ .

فَرِحَ الْمَلِكُ بِصِدْقِ « محمد » وَعَوْدَتِهِ ، فَقَدْ كَانَ لَهُ مُحِبّا ، وَبِهِ حَفِيّا ، وَيَرْجوهُ زَوْجًا لابْنَتِهِ ، وَخَلَفًا لَهُ عَلَى مُحِبّا ، وَيَهِ حَفِيّا ، وَيَرْجوهُ زَوْجًا لابْنَتِهِ ، وَخَلَفًا لَهُ عَلَى رَعِيَّتِهِ . وَلَمّا أَنْبأ المَلِكُ الأميرة بِالخَبَرِ - رَقَصَتْ فَرَحًا وَحُبُورًا ، وَرَضِيَتْ بِهِ زَوْجًا ؛ فَقَدْ كَانَ هَذَا هُوَ الرَّجُلَ وَحُبُورًا ، وَرَضِيَتْ بِهِ زَوْجًا ؛ فَقَدْ كَانَ هَذَا هُوَ الرَّجُلَ اللَّذِي تَتَمَنَّاهُ ؛ لِما يَتَحَلِّى بِهِ مِنْ شَجاعَةٍ وَمُروءَةٍ ، وَصِدْقٍ وَ وَفَاءٍ .

عادَ الأخَوانِ مِنْ رِحْلَةِ البَحْثِ المُضْنِيَةِ خَائِبَيْنِ ، فَوَجَدَا المَدينَةَ تَمُوجُ مِا لَمُ وَالسُّرورِ : الزِّيناتُ مُعَلَّقَةٌ ، وَالأَنْوارُ مُضَاءَةٌ - فَظَنَّا أُوَّلَ الأَمْرِ أَنَّ وَالحَفَلاتُ مُقَامَةٌ ، وَالأَنْوارُ مُضَاءَةٌ - فَظَنَّا أُوَّلَ الأَمْرِ أَنَّ

الأُميرَةَ قَدْ رَضِيَتْ بـ « أحمد » زَوْجًا ، وأَنَّ الْمَلِكَ في انْظارِهِما ، لِيُعْلِنَ إلَيْهِما قَبولَها . وَلَكِنْ كَمْ كَانَتْ دَهْشَتُهُما بالِغَةً ، وَالْمُفاجَأَةُ عَلَيْهِما قاسِيَةً ؛ عِنْدَما وَجَدا «محمدًا » عَريسًا !

لَمْ يَفْطَنْ أَحَدُّلِوُ جُودِهِما ، ولَمْ يَعْلَمِ الْمَلِكُ بِوُصُولِهِما ، فَانْتَهَزَا غَفْلَةَ الجَميعِ ، وَانْطَلَقا في طَريق يَعْرِفُونَ بِدايَتَهُ ، وَلا يُبْصِرونَ نِهايَتَهُ - طَريق التَّشَرُّدِ وَالضَّيَاعِ !

إِبْتَعَدَ الأَخُوانِ عَنِ الْمَدينَةِ ؛ مَشَيا حَتَّى تَعِبَتْ أَقْدامُهُما ، وَأَحَسَّا بِالضَّعْفِ الشَّديدِ ، فَجَلَسا تَحْتَ شَجَرَةٍ في الطَّريقِ ، وَمَا لَبِثا أَنْ غَلَبَهُما النُّعاسُ .

أَشْرَقَتِ الشَّمْسُ صَافِيَةً سَاطِعَةً ، وَلَفَحَتْ وَجُهَيْهِمَا بِحَرارِتِهَا ، فَاسْتَيْقَظَ « أحمد » وَأَيْقَظَ أخاهُ ، وَراحَ يَنْظُرُ كُلُّ مِنْهُمَا إلى الآخرِ في صَمْتٍ رَهيبٍ . . ثُمَّ قالَ « أحمد » :

« ما رَأَيُكَ ، يا «عليّ » فيما صَنَعْناهُ بأخينا

## الفَقيرُ وَالمَلاكُ

في بِلادٍ بَعيدَةٍ ، حِكايَتُها غَريبَةٌ ، كانَ يَعيشُ سُلُطانٌ عَنيدٌ جَبّارٌ ، يَحْكُمُ البِلادَ بِالحَديدِ وَ النّارِ ، لا يَسْمَحُ لأَحَد بِمُعارَضَتِهِ ، وَلا يُطيقُ أَنْ يُجادِلَهُ أَحَدٌ في رَأيهِ ، أوْ يُخالِفَ عَنْ أَمْرِهِ .

وَكُلَّما ازْدادَ السُّلْطانُ عُتُواً وَ فَسادًا ازْدادَ الشَّعْبُ سُخْطًا وعِنادًا ، فَقَرَّرَ السُّلْطانُ قَتْلَ جَميعِ الشُّيوخِ الَّذينَ يَعيشونَ في بلادِهِ ؛ لأنَّهُمْ يَمْلِكُونَ الحِكْمَةَ وَصَوابَ الرَّاي ، وَيُشْعِلُونَ ثُوْرَةَ الشَّعْبِ بَآرائِهِمْ وأَفْكارِهِمْ . وَبَدَأَ رِجالُهُ يَبْطِشُونَ بِالشَّيوخِ وَكِبارِ السِّنِّ ، يَبْحَثُونَ عَنْهُمْ في كُلِّ مكانِ وَ يَقْتُلُونَهُمْ .

وَكَانَ « حسن » شَابًّا فَقيرًا يَعيشُ مَعَ والدِهِ المُسِنِّ ؛

أجابَ « علي " في حُزْنِ وَأَسَفٍ :

« لَقَدْ غَدَرْنا بِهِ ، وَأَنْكَرْنا مَعْروفَهُ وَمَعْروفَ أَبِيهِ . . وَهَذَا جَزَاءُ مَا صَنَعْناهُ !»

قالَ «أحمد»: «إنَّ نَفْسي تَلومُني لَوْمًا شَديدًا، وَإِنَّ ضَميري يُعَذَّبُني عَذَابًا أَلَيمًا، وَمَا أَظُنُّ الْمَلِكَ وَرَانَّ ضَميري يُعَذَّبُني عَذَابًا أَلَيمًا، وَمَا أَظُنُّ الْمَلِكَ وَرَحمَّد، وَمَا أَظُنُ عَدْرِنا.. فَلْنَتَّجِهُ إلى اللهِ فَهُوَ الْغَفورُ الرَّحيمُ، وَلْنُعاهِدْهُ عَلَى أَنْ نَبْدَأَ في الْحَياةِ صَفْحَةً جَديدَةً طاهِرَةً.

فَخَشِيَ عَلَيْهِ بَطْشَ الحاكِمِ ، وَأَخْفَاهُ في مَكَانٍ مَهْجورٍ ، بَعيدًا عَنْ عُيُونِ النَّاسِ .

وَلَمّا تَأَكَّدَ السُّلُطَانُ مِنْ مَوْتِ جَميعِ الشُّيوخِ - هَدَأُ بِاللهُ ، واطْمَأَنَّ خَاطِرُهُ ؛ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ قَضى بِذَلِكَ عَلى اللهُ ، واطْمَأَنَّ خَاطِرُهُ ؛ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ قَضى بِذَلِكَ عَلى الحِكْمَةِ وَسَدادِ الرَّأي قَضاءً مُبْرَمًا ، وَ لَنْ يَجْرُؤَ أَحَدُ عَلى عِصْيانِهِ وَالخُروجِ عَلَيْهِ .

لَكِنَّ السُّلْطانَ ما لَبِثَ أَنْ تَحَرَّكَ فِي نَفْسِهِ عامِلُ الخَوْفِ وَخشِي تَوْرَةَ الشَّبابِ ، فَأَمَرَ رِجالَهُ بِاسْتِدْعائِهِمْ ، وَطَلَبَ مِنْهُمُ القِيامَ بِإصْلاحِ أَرْض بور بَعيدة ، تَقَعُ في وَطَلَبَ مِنْهُمُ القِيامَ بإصْلاحِ أَرْض بور بَعيدة ، تَقَعُ في أَطْرافِ البِلادِ ، مُحاولا إقْناعَهُمْ بِأَنَّ هَذَا العَمَلَ عَمَلٌ وَطَنِيٌّ جَليلٌ ، سَيَعودُ بِالخَيْرِ والبَركاتِ عَلى البِلادِ ، وَيَزيدُ مِنْ دَخْلِهِمْ وَثَرَواتِهِمْ .

كَ انَ هَذَا الْعَ مَلُ الْمُضْنِي يَمْ تَصُّ طَاقَةَ الشَّبابِ ، وَيَسْتَغْرِقُ وَقْتُ لِلتَّفْكيرِ فَي وَيَسْتَغْرِقُ وَقْتُ لِلتَّفْكيرِ فَي حالِ البِلادِ وَشُئُونِ الرَّعِيَّةِ .

كانَ «حسن» يَذْهَبُ كُلَّ صَباحٍ مَعَ رِفاقِهِ مِنَ الشَّبابِ، وَيَعودُ آخِرَ النَّهارِ، مُنْهَكَ القُوى مِنْ شِدَّةِ الشَّبابِ، وَيَعودُ آخِرَ النَّهارِ، مُنْهَكَ القُوى مِنْ شِدَّةِ التَّعبِ وَ الإرْهاقِ، فَيَسْتريحُ قَليلا، ثُمَّ يَذْهَبُ في التَّعبِ وَ الإرْهاقِ، فَيَسْتريحُ قَليلا، ثُمَّ يَذْهَبُ في التَّعبِ وَ الإرْهاقِ، وَالاطْمِئْنانِ عَلَيْهِ، وَيَحْمِلُ إلَيْهِ الطَّعامَ وَالشَّرابَ.

وَفَى ذَلِكَ المَساءِ ، لاحَظَ الأبُ شُرودَ «حسن » وَحُرْنَهُ ، فَسَالُهُ : «ماذا بِكَ ، يا بُنَيَّ ؟ ومَا الَّذي يُحْزِنُكَ كُلَّ هَذَا الْحُرْنِ ؟»

« في الواقع ، يا أبي ، أنا حَزينٌ عَلى ما آلَ إلَيْهِ حالُنا نَحْنُ الشَّبابَ ، فَنَحْنُ نَبْدُلُ الوَقْتَ وَالجَهْدَ ، دونَ أنْ نَحْنُ الشَّبابَ ، فَنَحْنُ نَبْدُلُ الوَقْتَ وَالجَهْدَ ، دونَ أنْ نَحْنِيَ مِنْ وَرائِهِما ثَمَرَةً ؛ فَهَذِهِ الأرْضُ البورُ لَنْ يُجْدِي فَيها الاسْتِصْلاحُ ؛ فَهِي أرْضُ صَخْرِيَّةٌ وَعْرَةٌ . وَكَمُ في عُزِنني إهْدارُ طاقاتِنا في هَذا العَمَلِ المُضْني دونَ فائِدة !» يُحْزِنني إهْدارُ طاقاتِنا في هَذا العَمَلِ المُضْني دونَ فائِدة !» يُحْزِنني إهْدارُ طاقاتِنا في هَذا العَمَلِ المُضْني دونَ فائِدة !» بريارتِكُمْ في مَوْقع العَمَلِ مِنْ حينٍ لآخَرَ ، لِيَطْمَئِنَ عَلى بريارَتِكُمْ في مَوْقع العَمَلِ مِنْ حينٍ لآخَرَ ، لِيَطْمَئِنَ عَلَى

سَيْرِ الْعَمَلِ . فَإِذَا حَضَرَ إِلَيْكُمْ فِي الْمَرَّةِ القَادِمَةِ تَظَاهَرْ بِأَنَّكَ تَأْكُلُ مُ الْمَرَّةِ القَادِمَةِ تَظَاهَرْ بِأَنَّكَ تَأْكُلُ مَا تَأْكُلُهُ ، فَإِذَا سَأَلَكَ عَمَّا تَأْكُلُهُ ، فَإِذَا سَأَلَكَ عَمَّا تَأْكُلُهُ ، فَأَذَا سَأَلَكَ عَمَّا تَأْكُلُهُ ، فَأَنْ لَهُ إِنَّنِي آكُلُ مِمّا نَحْصُدُهُ بِأَيْدِينَا . وَ انْتَظِرْ إِجَابَتَهُ . » قُلْ لَهُ إِنَّنِي آكُلُ مِمّا نَحْصُدُهُ بِأَيْدِينَا . وَ انْتَظِرْ إِجَابَتَهُ . »

سَمِعَ «حسن» نَصيحَةَ الأب، وَ في أوَّلِ زِيارَةٍ قَامَ بِهَا السُّلُطانُ لِمَوْقعِ العَمَلِ - نَفَّذَ وَصِيَّةَ أَبِيهِ ، فَسَألَهُ السُّلُطانُ في دَهْشَةٍ : «ماذا تَأْكُلُ ؟»

« آكُلُ ما نَزْرَعُهُ وَنَحْصُدُهُ ، يا سَيِّدي . »

« هَذِهِ الكَلِماتُ لَيْسَتْ كَلِماتِكَ ، إنَّها كَلِماتُ شَيْخِ حَكيمٍ ، فاذْهَبْ في الحالِ ، وأحْضِرْهُ لي ، وَإلا قَطَعْتُ رأسكَ . »

ذَهَبَ « حسن » مُحاطًا بِالجُنودِ لإحْضارِ والِدِهِ ، وَهُوَ أَشَدُّ مَا يَكُونُ حُزْنًا وَخَوْفًا عَلى مَصيرِهِ .

فَلَمَّا مَثَلَ الأَبُ أَمامَ السُّلْطانِ ، سَأَلَهُ : « أَيْنَ كُنْتَ ، أَيْنَ كُنْتَ ، أَيُّهَا الشَّيْخُ ، يَوْمَ تَنْفيذِ الحُكْمِ بِإعْدامِ الشُّيوخِ ؟ »

« لَقَدْ كُنْتُ ، يا سَيِّدي ، في سَفَرٍ بَعيدٍ ، وَ في مُهِمَّةٍ عاجِلَةٍ ، عُدْتُ مِنْها بَعْدَ تَنْفيذِ القانونِ . »

« أَيَّةُ مُهمَّةٍ ؟»

« كُنْتُ أَحْضُرُ زَواجَ الغُرابِ مِن ابْنَةِ الحِدَأةِ . لَقَدِ اخْتَلَفا عَلَى اللَّهْرِ ، وَ طَلَبا مَشورَتي ؟ فَفَصَلْتُ في الأَمْرِ ، وَ طَلَبا مَشورَتي ؟ فَفَصَلْتُ في الأَمْرِ ، وَ طَلَبا مَشورَتي ؟ وَفَصَلْتُ في الأَمْرِ ، وَ تَمَّ الزَّواجُ . »

« وَلِماذا اخْتَلَفا ؟»

« إِنَّ الحِدَأَةَ اشْتَرَطَتْ عَلى الغُرابِ أَنْ يَكُونَ مَهْرُ ابْنَتِها خَمْسينَ مَدينَةً خَرِبَةً . »

« مَهْرُ ابْنَتِها خَمْسونَ مَدينَةً خَرِبَةً ! وَهَلْ وَجَدَ الغُرابُ لِكَ ؟»

« مَا أَكْثَرَ هَذِهِ اللَّدُنَ ، يَا مَوْلايَ ! فَكُلُّ مَدينَةٍ يَحْكُمُها ظَالِمٌ لا بُدَّ أَنْ تَكُونَ خَرِبَةً !»

ثارَ السُّلْطانُ ثَوْرَةً عارِمَةً ، وَاسْتَشاطَ غَيْظًا وَحَنَقًا ،



هَدَّأَ الرَّجُلُ مِنْ ثَوْرَةِ «حسن» ، وَرَجاهُ أَنْ لا يَتْرُكُ اللّهَ السّاس يُسَيْطِرُ عَلَى نَفْسِهِ ، وأَنْ يَبْدُلُ كُلَّ طَاقَتِهِ ، وأَنْ يَبْدُلُ كُلَّ طَاقَتِهِ ، وَيَسْتَثْمِرَ كُلَّ قُورِّهِ لِلْخُروجِ مِنْ سِجْنِهِ ، وَأَنْ يَحْتَالَ لَذَلِكَ مَا وَسِعَتْهُ الْحَيلَةُ . فَإِذَا تَمَكَّنَ مِنْ ذَلِكَ - فَإِنَّ عَلَيْهِ لِذَلِكَ مَا وَسِعَتْهُ الْحَيلَةُ . فَإِذَا تَمَكَّنَ مِنْ ذَلِكَ - فَإِنَّ عَلَيْهِ لِذَلِكَ مَا وَسِعَتْهُ الْحَيلَةُ . فَإِذَا تَمَكَّنَ مِنْ ذَلِكَ - فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَلْحَقَ بِهِ فِي المَكَانِ وَ الزَّمَانِ اللَّذَيْنِ حَدَّدَهُما لَهُ بِدِقَةٍ . أَنْ يَلْحَقَ بِهِ فِي المَكَانِ وَ الزَّمَانِ اللَّذَيْنِ حَدَّدَهُما لَهُ بِدِقَةٍ . أَنْ يَلْحَقَ بِهِ عِنْدُ أَمامَهُ أَسْبُوعٌ وَاحِدٌ ، سَبْعَةُ أَيّام كَامِلَةٍ ، لِيَلْحَقَ بِهِ عِنْدُ اللّهَ السّاعَةِ التّاسِعَةِ التّاسِعَةِ التّاسِعَةِ التّاسِعَةِ التّاسِعَةِ التّاسِعَةِ التّاسِعَةِ التّاسِعَةِ التّاسِعةِ السّاعةِ التّاسِعةِ التّاسِعةِ التّاسِعةِ التّاسِعةِ التّاسِعةِ التّاسِعةِ السّاعةِ التّاسِعةِ السّاعةِ التَّاسِعةِ التَّاسِعةِ التَاسِعةِ التَّاسِعةِ التَّاسِعةِ التَّاسِعةِ التَّاسِعةِ التَّاسِعةِ التَّاسِعةِ التَّاسِعةِ التَاسِعةِ التَّاسِعةِ التَاسِعةِ التَّاسِعةِ السَلْعَةِ الْعَلْمُ اللّهُ الْمُؤْلِقَ الْمُلْلَةِ الْمَدَانِ الللّهُ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَانِ السَّوْلِي الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ

وَأَمَرَ بِقَتْلِ الشَّيْخِ في الحالِ ، وَحَبْسَ « حسن » في سِجْنِ المَدينَةِ .

عاش «حسن» في السّجْنِ وَحيداً مُهْمَلاً، تَخْنُقُهُ قُضِبانُهُ، وتَسْتَبِدُّ بِهِ وَحْشَتُهُ، يُفَكِّرُ في حالِهِ، وَيَتَألَّمُ أَلَمًا بِالِغًا لِما حَدَثَ لَهُ، وَما يَحْدُثُ لأَبْناء بَلَدهِ. وَذاتَ المَّا بِالِغًا لِما حَدَثَ لَهُ، وَما يَحْدُثُ لأَبْناء بَلَدهِ. وَذاتَ يَوْم وَهُوَ في قِمَّة مُعاناتِهِ، وَشِدَّة ضيقِهِ، وَذُرُوة غَضَبِه – طَوَّح بِالطّاقِيَّة الَّتي عَلى رأسِه بَعيداً في الهواء، وكم طوَّح بِالطّاقِيَّة الَّتي على رأسِه بَعيداً في الهواء، وكم كانت دهشته بالغة عندما رآها تعود ، وتَسْتَقِرُ على رأسِه ، فَطوّحها مَرَّة بُانِيَة وثالِثَة ، فَكانَت تعودُ في كل مراسِه ، فَطوّحها مَرَّة بُانِية وثالِثَة ، فَكانَت تعودُ في كل مَرَّة ، غَيْرَ أَنَّهُ في المَرَّة الأخيرة رأى نورًا يَشُقُ الحائِط ، وَظَهَرَ لَهُ رَجُلُ ، وَسَأَلَهُ لِماذا يَرْمي بِطاقِيَّتِهِ هَكَذا ؟

« لَقَدْ ضَاقَ بِيَ الحَالُ ، يا سَيْدي . لَقَدْ فَقَدْتُ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الأَمَلَ ، وَلَمْ أَعُدْ أَمْلِكُ غَيْرَ مَلابِسي ، وَهِيَ كُلُّ مَا تَبَقّى لِي في هَذِهِ الدُّنْيا ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَخَلَّصَ مِنْها حَلْمُ اللهُ عَنْ . » - أَيْضًا - لِشِدَّةٍ غَضَبِي وَ حَنَقي . »

مَساءً . ثُمَّ اخْتَفي الرَّجُلُ فَجْأَةً كَما ظَهَرَ فَجْأَةً .

لَمْ يَكُنْ «حسن» مُتَيَقِّنًا مِمّا رَآهُ، هَلْ هُوَ حُلْمٌ أَمْ واقعٌ ؟ وَلَكِنَّهُ قَرَّرَ المُحاوَلَةَ : كَيْفَ يَتَخَلَّصُ مِنَ السِّجْنِ لِيَلْحَقَ بِهَذَا الزَّائِرِ الغَريبِ ؟ كَيْفَ وَالأغْلالُ في يَدَيْهِ وَالقُضْبَانُ تُحيطُ بِهِ ؟

قَضى « حسن » لَيْلَتَهُ يُفَكِّرُ ، وَعِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ كَانَ قَدْ تَوَصَّلَ إلى قَرارٍ وَإلى خُطَّةٍ سَتُساعِدُهُ عَلى كَانَ قَدْ تَوَصَّلَ إلى قَرارٍ وَإلى خُطَّةٍ سَتُساعِدُهُ عَلى الخُروج مِنْ سِجْنِهِ .

بَدَأَ « حسن » يَتَقَرَّبُ مِنَ السَّجّانِ ، وَيَتَحَدَّثُ إلَيْهِ بِشَجَنٍ وَحُزْنِ ، مُحاوِلا اسْتِعْطافَهُ وَضَمَّهُ إلى جانِبِهِ . بِشَجَنٍ وَحُزْنٍ ، مُحاوِلا اسْتِعْطافَهُ وَضَمَّهُ إلى جانِبِهِ . وَبَدَأَ السَّجّانُ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ يَسْتَمعُ إلى كَلام « حسن » ، ويَشعُرُ بِضيقٍ هُو الآخَرُ وَقَلَقٍ عَلى أَحْوالِ النَّاسِ وَالبِلادِ . وَيَشعُرُ بِضيقٍ هُو الآخَرُ وَقَلَقٍ عَلى أَحْوالِ النَّاسِ وَالبِلادِ . كانَ حَديثُ « حسن » يَدورُ حَوْلَ جَبَروتِ السُّلُطانِ ، وَطُلُمِهِ وَقَسْوَتِهِ ، وَعَنْ حالِ الشَّعْبِ وَمُعاناتِهِ . وَكَانَ وَالْمِهِ وَقَسْوَتِهِ ، وَعَنْ حالِ الشَّعْبِ وَمُعاناتِهِ . وَكَانَ

هذا الحَديثُ مُطابِقًا لِلْواقع ؛ مِمّا جَعَلَ السَّجّانَ يَتَعاطَفُ مَعَهُ ، وَنَمَتْ بَيْنَهُما مَوَدَّةٌ ، أَخَذَتْ تَكْبُرُ يَوْمًا بَعْدَ يَوْم ، مَعَهُ ، وَنَمَتْ بَيْنَهُما مَوَدَّةٌ ، أَخَذَتْ تَكْبُرُ يَوْمًا بَعْدَ يَوْم ، حَتّى وافَقَ عَلى مُساعَدة «حسن » على الهَرَب ، وكان ذَلِكَ في اليَوْم السّابِع والأخيرِ مِنَ المُهْلَةِ التَّي حَدَّدَها لَهُ الزّائِرُ الغَريبُ .

إسْتَطاعَ « حسن » الهُروبَ بِمُساعَدَةِ السَّجَّانِ ، وَكَانَ ذَلِكَ مَساءَ اليَوْمِ السَّابِعِ ، وَلَمْ يَبْقَ غَيْرُ ساعاتٍ قَليلَةٍ عَلى مَوْعِدِهِ مَعَ الرَّجُلِ الغَريبِ .

أَسْرَعَ « حسن » في سيره ؛ فَعَلَيْهِ أَنْ يَجْتازَ البِلادَ مِنْ غَرْبِها إلى شَرْقِها ، كَمَا أَنَّهُ يَخْشَى افْتِضاحَ أَمْرِهِ ، غَرْبِها إلى شَرْقِها ، كَمَا أَنَّهُ يَخْشَى افْتِضاحَ أَمْرِهِ ، وَإِعَادَتَهُ إلى السِّجْنِ . وَفي تَمامِ التّاسِعَةِ كَانَ بِجُوارِ الجَبَلِ الشَّرْقِيِّ في أَطْرافِ المَدينةِ ، فَوَجَدَ أَمامَهُ الغَريبَ الجَبَلِ الشَّرْقِيِّ في أَطْرافِ المَدينةِ ، فَوَجَدَ أَمامَهُ الغَريبَ جالِسًا في انْتِظارهِ ، كَما لَوْ كَانَ مُتَأْكِدًا مِنْ قُدُومِهِ .

أَنْقى « حسن » عَلى الغَريبِ التَّحِيَّةَ ، وَسَأَلَهُ الغَريبُ إِنْ كَانَ يُوافِقُ عَلى مُرافَقَتِهِ في سَفَرٍ طَويلٍ دونَ أَنْ يَسْأَلَهُ

عَنْ شَيْءٍ ، حَتَّى يُخْبِرَهُ بِهِ ، مَهْما شاهَدَ مِنْ عجائِبَ ، وَرَأَى مِنْ غَجائِبَ ، وَرَأَى مِنْ غَرائِبَ ، فأجابَهُ « حسن » :

« نَعَمْ ، أُوافِقُ ، يا سَيِّدي ، فَلَمْ يَعُدْ لي في هَذِهِ البِلادِ مَكَانٌ ؛ سَأَرافِقُكَ – إِذًا – في سَفَرِكَ هَذا الطَّويلِ دُونَ أَنْ أَثْرَ مَعَكَ أَيَّ سُؤَالٍ . »

« وَلَكِنْ يَجِبُ أَنْ تَعْلَمَ ، يا صَديقي ، أَنَّهُ لا يُمْكِنُكَ التَّراجُعُ ، فَإِذَا بَدَأَتَ السَّفَرَ وَجَبَ عَلَيْكَ أَنْ تَقْطَعَ الشَّوْطَ إلى نِهايَتِهِ . »

« مُوافِقٌ . »

بَدَأ « حسن » وَالغَريبُ رِحْلَتَهُما الطَّويلَة . وَفي صَباحِ اليَوْمِ التّالي وَصَلا إلى طَريق ضَيِّق ، على جانبِهِ الأَيْمَنِ حُقولٌ خَضْراء يانِعَة ، مُمْتَلِّعَة بالأَعْشاب ، يَرْعى فيها قطيع مِنَ البَقرِ ، وَلَكِنَّه يَبْدو هَزيلا ضَعيفًا يَكادُ يَكون خالِيًا مِنَ اللَّحْمِ وَالشَّحْمِ !

وَعلى يَسارِ الطَّريقِ حُقولُ تَكادُ تَكونُ خالِيَةً مِنَ العُشِب ، وَما بَقِيَ فيها مِنْ عُشْب اصْفَرَّ لَوْنُهُ ، حَتّى العُشِب اصْفَرَّ لَوْنُهُ ، حَتّى أَوْشَكَ أَنْ يَكونَ هَشيمًا ، وَلَكِنَّ الأَبْقارَ الَّتِي تَرْعى بِها سَمينَةٌ ، مُمْتَلِئَةٌ شَحْمًا وَلَحْمًا ! هَمَّ «حسن » أَنْ يَسْأَلَ عَنْ سَبَب ذَلِكَ ، وَلَكِنَّ هُ تَذَكَّرَ شَرْطَ الغَريب ، فَسَكَت عَلى مَضَضٍ وَلَمْ يَتَكلَّم .

وَمَضَيا في طَريقِهما الطُّويل، حَتَّى وَصَلا إلى قَناةٍ عَميقَةٍ بِها ماءٌ ، فَنَزَعَ الغَريبُ شَعْرَةً مِنْ رَأْسِهِ ، وَ وَضَعَها عَلَى الأرْض ، فَإِذَا بِهِا تَتَحَوَّلُ إِلَى قَنْطَرَةٍ ، عَبَرا عَلَيْها إلى الضَّفَّةِ الأخْرى لِلْقَناةِ ، وَ اسْتَكْمَلا سَيْرَهُما ، حَتَّى وَصَلا إلى حَقْل بهِ أشْجارُ فاكِهَةٍ ، فَرَأى « حسن » رَجُلاً يَتَسَلَّقُ الأَشْجِارَ ، وَيَقْطِفُ الثِّمارَ النَّاضِجَةَ كَما يَقْطِفُ التُّمارَ التَّالِفَةَ وَالعَطْبَةَ ، ثُمَّ يَنْزِلُ وَيعودُ لِيَتَسَلَّقَ الأشْجارَ مِنْ جَديد إلى ما لا نِهايَة . هَمَّ « حسن » أَنْ يَسْأَلَ لِماذا لا يَقْطِفُ الرَّجُلُ الثِّمارَ النَّاضِجَةَ الجَيِّدَةَ فَقَطْ ؟ وَلَكِنَّهُ تَذَكَّرَ

الشَّرْطَ الَّذي فَرَضَهُ الغَريبُ ، فَسَكَتَ عَلى مَضَضٍ ، وَلَمْ يَنْبِسْ بِبِنْتِ شَفَةٍ .

وَبَعْدَ ساعات مِنَ السَّيْرِ وَجَدَا رَجُلاً بِجِوارِ بِئْرِ يَمْلاً دَلُوهُ حَتّى نِهَايَتِهِ ؛ لِيَصُبَّهُ في أَرْضِ خَضْراءَ ، ثُمَّ يَمْلاً قَلِيلاً لِيَصُبَّهُ في أَرْضِ جَرْداءَ . وَهَمَّ «حسن » كَذَلِكَ أَنْ قَلِيلاً لِيَصُبَّهُ في أَرْضِ جَرْداءَ . وَهَمَّ «حسن » كَذَلِكَ أَنْ يَسْأَلَ لِمَاذَا يُعْطي الرَّجُلُ الأَرْضَ الخَضْراءَ ماءً وَفيرًا ، وَيَبْخُلُ عَلى الجَرْداءِ بِالمَاءِ ؟ وَلَكِنَّهُ تَذَكَّرَ الشَّرْطَ لِلْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ ؛ فَسَكَتَ عَلى مَضَضٍ وَلَمْ يَسْأَلُ .

إسْتَكُمْلَ الرَّجُلانِ سَيْرَهُما ، حَتَّى وَصَلا إلى جَماعَةٍ مِنَ النَّاسِ يَشُدُّونَ حَبْلاً ، كُلُّ واحِد يَشُدُّهُ في اتجاهٍ فَلا مِنَ النَّاسِ يَشُدُّونَ حَبْلاً ، كُلُّ واحِد يَشُدُّهُ في اتجاهٍ فَلا يَتَحَرَّكُ الْحَبْلُ ، فَقالَ «حسن » في نَفْسِهِ : « إنَّهُمْ يَتَحَرَّكُ الْحَبْلُ ، فَقالَ «حسن » في نَفْسِهِ : « إنَّهُمْ يَسْتَطيعونَ أَنْ يَجْتَمِعوا ، ويَشُدُّوا الْحَبْلُ في اتِّجاهٍ واحِدٍ ، يَسْتَطيعونَ أَنْ يَجْتَمِعوا ، ويَشُدُّوا الْحَبْلُ في اتِّجاهٍ واحِدٍ ، فَيَتَحَرَّكَ كَما يُريدونَ . »

وَبَيْنَما هُوَ مُسْتَغْرِقٌ في تَفْكيرِهِ - وَجَدَ أَمامَهُ فَجْأَةً قَصْرًا فَخْمًا ، اخْتَفى الغَريبُ بِداخِلِهِ ، وَحاوَلَ « حسن »

أَنْ يَتْبَعَهُ ، لَكِنَّهُ لَمْ يَجِدْ بِابًا أَوْ مَدْخَلاً يَدْخُلُ مِنْهُ إلى القَصْرِ ، وَأَدْرَكَهُ النَّوْمُ مِنْ القَصْرِ ، وَأَدْرَكَهُ النَّوْمُ مِنْ شِدَّةِ التَّعَبِ فَنَامَ .

وَفِي صَباحِ اليَوْمِ التَّالِي وَجَدَ الغَريبَ أَمامَهُ يَحْمِلُ صُرَّةً كَبِيرَةً ، وَيُعْطِيها لَهُ قَائِلا : « لَقَدْ نَجَحْتَ في صُرَّةً كَبِيرَةً ، وَيَعْطِيها لَهُ قَائِلا : « لَقَدْ نَجَحْتَ في الامْتِحانِ ، وَنَفَّذْتَ الشُّروطَ . خُذْ - إذًا - هَذهِ المُكافَأةَ التّي سَتُعينُكَ عَلى بِدايَةٍ حَياةٍ جَديدَةٍ في أيِّ مَكانٍ تُريدُهُ ، التّي سَتُعينُكَ عَلى بِدايَةٍ حَياةٍ جَديدَةٍ في أيِّ مَكانٍ تُريدُهُ ، فأرْضُ اللهِ واسِعَةٌ . وَهَذا فِراقٌ بَيْنِي وَبَيْنَكَ . »

« شُكْرًا لَكَ ، يا سَيِّدي ، وَلَكِنْ ما رَأَيْتُهُ يَشْغَلُني كَثِيرًا. أَلا تَسْتَطيعُ أَنْ تُفَسِّرَهُ لِيَ الآنَ ، وَقَدْ نَجَحْتُ في الإمْساكِ عَنَ السُّؤالِ طَوالَ هَذِهِ اللَّذَةِ ؟»

« حَسَنًا ، يا صَديقي ، سَأفُسِّرُ لَكَ : إِنَّ الأَبْقارَ السَّمينَةَ في الحُقولِ الجَرْداءِ هُمُ الفُقراءُ في هَذِهِ الدُّنيا ، السَّمينَة في الحُقولِ الجَرْداءِ هُمُ الفُقراءُ في هَذِهِ الدُّنيا ، الَّذينَ يَكْتَفُونَ بِالقَليلِ دونَ شَكُوى أو ضَجيج ، وَالأَبْقارَ النَّدينَ يَكْتَفُونَ بِالقَليلِ دونَ شَكُوى أو ضَجيج ، وَالأَبْقارَ النَّدينَ يَكْتَفُونَ بِالقَليلِ دونَ شَكُوى أو ضَجيج ، وَالأَبْقارَ النَّدينَ يَكْتَفُونَ بِالقَليلِ دونَ شَكُوى أو ضَجيج ، وَالأَبْقارَ النَّدينَ يَكْتُهُ في الحُقولِ الخَضْراءِ اليانِعَةِ هُمُ الأُغنِياءُ في هَذِهِ

الدُّنْيا، الَّذِينَ لا يَكْتَفُونَ بَشَيْء ، مَهْما زادَت ْثَرَواتُهُمْ وَكَثُرَت ْ. أَمّا الرَّجُلُ الَّذِي يَقْطِفُ الثِّمارَ الجَيِّدة وَالسِّريرِ وَالسِّالِفَة - فَهُوَ « عِزرائيل » يَقْبِضُ روحَ الخَيِّرِ وَالشِّريرِ وَالسِّريرِ وَالسَّريرِ وَالسَّريرِ وَالسَّريرِ وَالسَّريرِ وَالسَّريرِ وَالسَّريرِ وَالسَّريرِ دُونَ تَفْرِقَة بَيْنَهُ ما . وَالرَّجُلُ الَّذِي يُعْطِي الماءَ لِلأَرْضِ الجَوْد وَالمَّ بِالماء ، رَغْمَ الخَصْراء ، وَيَبْخَلُ عَلَى الأَرْضِ الجَرْداء بِالماء ، رَغْمَ حاجَتِها إلَيْهِ - هُوَ الرِّزْقُ الَّذِي يُعْطيهِ الله لِمَنْ يَشَاءُ كَما عَلَى الْمَاء اللهُ لِمَنْ يَشَاءُ كَما مَشَاء .

« وَأَخِيرًا ، يَا صَديقي ، النَّاسُ الَّذِينَ يَشُدُونَ الْحَبْلَ كُلُّ وَاحِد فِي اتِّجَاهِ هُمْ النَّاسُ فِي هَذِهِ الدُّنْيا ، يَتَكَالَبُونَ عَلَيْهُا ، كُلُّ وَاحِد يُحاوِلُ أَنْ يَحْصُلُ عَلَى خَيْراتِها لِنَفْسِهِ ، فِي حَينَ أَنَّهُ لَوْ سَاعَدَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، وَاجْتَمَعُوا عَلَى الخَيْر ؛ فَسَيَحْصُلُ كُلُّ وَاحِد مِنْهُمْ عَلَى نَصِيبِهِ مِنْها . وَالآنَ ، إمْضِ فِي طَريقِكَ ، يَا صَليقي ، وَلا تَنْظُرُ خَلْفُكَ أَبُدًا . وَدَاعًا ، يَا صَديقي ، وَلا تَنْظُرُ خَلْفُكَ أَبُدًا . وَدَاعًا . . وَدَاعًا ، يَا صَديقي . »

شَكَرَ « حسن » الرَّجُل ، وَمَضى في طَريقِهِ قُدُمًا ،

يَبْذُلُ أَقْصِي جَهْدِهِ ، ويَعْمَلُ في دَأْبِ وَمُثْابَرَةٍ ، دونَ أَنْ يَظْلِمَ أَحَدًا ، أَو يَقْسُو عَلَى أَحَد ؛ فَقَد ذَاقَ مَرارَةَ الظُّلْمِ ، وكَابَدَ أَهْوالَ العُنْفِ ؛ فَكَانَ كَثيرَ العَطْفِ عَلَى البُؤساءِ ، وكَابَدَ أَهْوالَ العُنْفِ ؛ فَكَانَ كَثيرَ العَطْفِ عَلَى البُؤساءِ ، دائِمَ البِرِّ لِلضَّعَفاءِ ، يَرْعى حَقَّ اللهِ فيما أَعْطاهُ مِنْ مالٍ ، كَما يَرْعى حَقَّ اللهِ فيما أَعْطاهُ مِنْ مالٍ ، كَما يَرْعى حَقَّ اللهِ فيما أَعْطاهُ مِنْ مالٍ ،

وَبَارَكَ الله لَهُ فَيِمَا أَعْطَاهُ ، فَطَابَتْ لَهُ الْحَيَاةُ ، وَعَاشَ يَنْعَمُ بِأَسْرَةٍ مُسْتَقِرَةٍ هادِئَةٍ ، يَسْعَدُ أَفْرادُها بِالْحُبِّ الَّذِي يَنْعَمُ بِأَسْرَةٍ مُسْتَقِرَةٍ هادِئَةٍ ، يَسْعَدُ أَفْرادُها بِالْحُبِّ الَّذِي يَخْمَعُ بَيْنَ الْقُلُوبِ ، وَالْمَوَدَّةِ الصَّافِيَةِ الَّتِي تَمْلاً النَّفُوسَ .



الينابيع تتفجر من التراث العربي الأصيل، ومن السير الشعبية الغنيَّة، ومن الحكايات الشعبية العربيَّة؛ لتصوّر نماذج مضيئة من تراثنا، وتعرض قيمًا مشرقة في حياتنا: تمزج بين الجد، والفكاهة في لغة هادئة راقية: لا تعلو فتعوق القارئ وتصده، ولا تسفُّ فتهبط بذوقه ومستواه، وإنما تمتع وجدانه وقلبه، وتثري فكره وعقله.

## اليكنابيع

١- سَيف الإحسَان وقصَصلَ خرى

٢- حَبَّات العقد وقصص أخرى

٣- عَنترة بن شدّاد: مَولِد البطل

٤ - عَنترة بْن شدّاد: عَبلة والصّبي المقائِل

٥ - البَاحِثعَن الحَظِّ وَقصَصأَخرى

1- عَنترة بْن شدّاد: السَّيف وَالكَلمِات ٧- عَنترة بْن شدّاد: السَّيف وَالكَلمِات

٧- عَنترة بْن شدّاد : يَوم عَنترة

٨- رحْلة السّندباد المجهولة

٩ - الشُّعْثَرَةِ الذُّهَّبَيَّةَ

١٠- مَشورة قصَير وَقصَصاْخرَيٰ



01R160709

الشركة المصريَّة العَالميَّة لِلنشرُ-لونحُمان

مَكتبَة لِسْنَاتْ تَاشِثُونِنَا